Jey dy Yo jelj



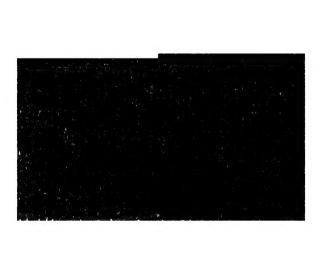

# چُهُمُائِبٌ الدين والدولة

🏎 🎉 أثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم 🎇 🗝

( تأليف )

﴿ علي بن ربّن الطبري ﴾ وساعده ٰفيه جمفر الامام المتوكل على الله امبر المؤمنين ( ۲۳۲ — ۲٤۷ هـ )

اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمته الى اللغة الانكليزية من نسخة وحيدة في خزانة رايلندز بمانشستر

ا . منغانة

طبع بمصر في مطبعة القتطف سنة ١٩٢٣ مسيحيه المطاخة لسنة ١٣٤٢ هجرية 

# حاشية المصيح

#### ا . منغانة

قد جاً، ذكر او ترجمة المؤلف على بن ربّن (وليس زين) الطبري . ١ً : في تاريخ محمد بن جرير الطبري المشهور في الجزء الثالث صحيفة ١٧٧٦ – ١٢٧٧ و ١٢٨٣ و ١٢٩٣ من طبعة لابدن . ٧ : في مروج الذهبُ للمسعودي مجلد ٨ صحيفة ٣٢٦ من طبعة باريس ٣٠٠ : في كتاب الفهرست لابن النـديم صحيفة ٢٩٦ و ٢١ۗ٣ من طبعـة لايبسيك . ، ؛ في تاريخ الحكماء لابن القفطى صحيفة ١٧٨ و ١٠٥٠ من طبعة مصر في سنة ١٣٢٦ هجرية . ةُ : في طبقات الحكماء لابن ليافوت الحموي مجلد ٢ صحيفة ٢٠٨ ومجلد ٣ صحيفة ٥٠٧ من طبعة غوتينكين وأيضاً في ارشاد الاريب له مجلد ٦ صحيفة ٤٢٩ من طبعة مصر . ٧ً : في وفيات الاعيان لابن خلَّـكان عـدد ٧١٧ صحيفة ٧٠ من طبعة غو تينكين . ٨ : في تاريخ طبرستان بالفارسية لابن اسفنديار

صحيفة ٥٣ و ٣٤ و ٨٠ من ترجة المعلم براون الانكايزية . \$ : في نسخة فردوس الحكمة من تأليف الطبري بمينه المحفوظة في الخزانة البريطانية صحيفة ٢١٨ من فهرست رياو . • ١ : في قرابادين بدر الدين القلانسي وفي حاشية تفيس الكرماني على كتاب الاسباب والملامات لنجيب الدين السمرفندي صحيفة ٢٠٠ من نسخة ٢٢١ محفوظة في خزانة را بلندز

ا . منغانة



# سر مُ الله ِ الرّح زالرّح في مر السّعان الله و يم نستعان الله و

قال على بن ربّن الطبري مولى أمير المؤمنـين الحمد لله على دين الاسلام الذي من الفهُ فارْ ومن قام بهِ اهتدى ومن نصره نجا ومن نَاصِبُهُ هَلَكَ . بهِ عَرَفَ البَارِي، وعليهِ تحوم الام واليه تشوقت النفوس وبهِ نيل الامل عاجلاً وآجلاً . لانه النور المعمور والحسر المعبور الى دار السلامة والخلود الذي لاكدر فيه ولا غرور . فجعلنا حيد محمود لا نهاية لملكه ولا مبدل لكاياته . انهُ المنان الحكم الذي أظهر الحق وأناره وفطر العباد وأرسل رسوله وحبيبة وخليـله الى الشاكين فيه يدءوهم الى الفوز الدائم والنور الساطع. حتى اذا دنت واقتربت الساعة بعث الله تعالى نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم الى كافة الخلق بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً. فصدع بأمر ربه وأهاب أعداءه بترغيب وترهيب وتعليم وتقويم . يحث على الملكوت ونعيمها ونزجر عن النار والنهاون فيها ويؤدي عن الله ما نزل به ِ جبريل الملك اليــهـِ من التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . ولا

ينادر حقًا جاءت بهِ الانبياء قبله بل يؤكده ويؤيده ويأمر بالايمان بهم أجمعين والصلاة على الاولين منهم والآخرين

قال الله في محكم كتابهِ قل (١) آمنا بالله وما أنزل الينا وما أزل الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المون. وقال آمن الرسول ما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن يالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بينأحد من رسله .الآنة .وقال فيمن أشرك بالله جل وعز أو اتخــذ له ولدًا أو ندًا . قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وقال . فل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا وبينكم ألا نمبد الا الله ولانشه ك به شـيئًا ولا يَتَّخَذَ نَمْضُنَا يَدْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱلله . فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا ٱشْهُدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وقال . [ أَفَمَر ﴿ أَسَّمَ ٓ ] بْنْيَانَةُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ ورضوان خيرٌ أَمِّنْ أَسَّنَ بنيانَهُ عَلَى شَفَا جُرُف هَار فَأُنَّهَارَ ﴾ في نَار حَجَهَنَّم وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي [ الْقُومَ ] الظَّالَمنَ . فالى هذا كان دعاؤهُ وعليه أسَّس بنيان دعوته وبه افتتح شرائع دينهِ وشرائط حقهِ الذي كَفَرت [به] مشركوا العربِ وحَمَلَةُ الكتاب فانهم كتموا اسمه وحرفوا رسمه الموجود في كتب أنبيائهم عليه السلام مما أنا مظهرهُ ومبيح سرَّهُ وكاشف سترهُ حتى يراهُ

<sup>(</sup>١) المنهور قولوا

القارئ عيانًا ويزداد بالاسلام قوة وسروراً . وأسلك في ذلك سبيلاً أَسَدُّ وأُجدى مما سلكَ غيري من مؤلني الكتب في هـذا الفن . فان منهم من قصَّرَ وبنر وأدغمَ حُجَّته ولم يفسّر. ومنهم من احتجَّ على أهل الكتاب بالشعر وبما لم يعرفوه من كتبهم ومنهم من حشى دفَّتي كتابهِ بمخاطبة المسلمين دون المشركين ثم ترجم حججه بأوعركلام وأبعده من الا فهام. [ فان ] أراد المخالف أن يقول انه في ذلك كحاطب ليـل أو حميل سيل يتعلق بكل شوك وشجر وغثِّ وسمين من الكلام وان الذي احتجَّ به ليس ببيان بلكتمان وليس بتبصير بل تعوير ولا بتسهيل بل توعير كان ذلك له . ومن ألف كتابًا في مشل هذا الفن الجليل الهادي الستنير العام المنفعة لاهل الاديان كلهم كان جدراً ان يجعله مفهوماً سهلاً وأن يخاصم [ الناويساجل خصمه ولايعلو عليه ولا يربي . بل يُفهم ولاينهم ويُنصف ولا يظلم . ويستعمل الرفق ان ردها [ المحرج عن نحلتهِ ودينهِ .فانهُ ان فعلَ ذلك به ركبهُ ورماه نسيمه واقتادهُ بزمامه . وقد تحرُّ بتُ ذلك بعون الله تعالى وقرَّبتُ العالَى ليفهمها القارئ ولا عتري . ولم أدَّهُ لا هـ ل الدمة حجةً ولا مسئلة صعبةً ولا علاقة الاحكمتُ ثم حلات بتوفيق الله وعونه وبركة خليفته جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين أطال

<sup>(</sup>١) يوجد هناكلة اوكلتان لم نقدر ان متراها لان النسخة مخرقة

الله بقاءه وبما اهتديتُ به واستفدتُ عنهُ وسمعتُ من أَلفاظه ولما هو مَغْرَمْ كُلِفُ به من بتُّ مثل هـذا الكتاب وتخليـده اعزازاً لأسباب الدين وإفلاجاً لحجَجه وترغيباً لمن جهل فضلَه فيـه وما ابتل اللهُ الاسلام وأهلَه في زمانه وتجدد لهم من كراماته وتعرّفهم من الناء والزيادة والاستعلاء برفَّق تدبيره . وأني وجدتُ جميعَ من خالفَ الاسلام أمّا خالفوه لأربع عِلل أُولاً (١) من الشكّ في خبر النبي صلى الله عليهِ وسلم والثانية الأَنفَةُ والعـزَّة والثالثة التقليــد والإلفُ. والرابعــة البــلادةُ والغباوةُ . فلعمرى لو مَثَّرُوا الخـــر وعَقَاوِهُ لَقَبَاوِهِ وَلَمْ يَدْفَعُوهُ . وَلَمَا طَلِيوا مَا عَنْدَ اللَّهُ بَمَخَالِفُـةَ أَمْرَ الله فالواجب علينا أن نقصد لتثبيت الخبر عندهم ونني الشك عنهم ونبين لهم أصول الاخبار وفروعها وعللها ومجاريها والوجوه التي بها يعرف حقها من باطلها والاسباب التي لها قبلت ِ الام أنبياءها وبها دانت لدعاتها . ثم نقابل أخبارنا بأخبارهم ومن نقلها الينا بمن نقلها اليهم فان كانت حجتنا وحجتهم في تصديقهم من يصدقون من أنبيائهم واحدة فلا حجة لهم عند الله وعند أنفسهم في تكذيبهم صاحبنا وتصــديق أصحابهم لانهُ اذا احتجَّ مختلفان في دعوى من الدعاوي بحجة واحدة فع مها مشتركان سيَّان بجب لاحدها بها ما يجب الآخر لا عالة

<sup>(</sup>۱) لمله اولامن

## في وجولا الخبر والاجماع العامي

الاخباركلها علىضرَ بين إما حقوا ِما باطل. ولها ثلاثة أوقاتٍ خبرماض وخبر مقيم وخبر منتظر.ومنها مايصدُق مرة ويكذب أخرى وهو كَفَرُلك جاء فلان أو شَخُص . فقيد يكونُ ذلك حقًّا ويكون باطلاً . ومنها ما هو حقُّ في كل وقت .كان أو يكون . ماضٍ أو مستأنَف. لانهُ خبركُلِّي دائم جليٌّ وهو مثل قول القائل دار الفلكُ أو هو دائرٌ غداً . أو قوله اشرقتِ الشمسُ أمس . وهي مشرقة ۗ بمد سنة . ومثل قوله ان أكثر ذواتِ الارحام اذا وضَعْنَ أَحابْنَ. وأ كَثَرَ ذُواتِ الاجنحةِ اذا سافَدْنِ بِضْنَ واذا بِضْنَ فَرَّخْنَ . فهذا وماأشبهه خبر محقٌّ كُله في كل وفت ٍوهو الاجماع الاوَّل الايم. ومن الاخبار ما هوكذب كله فيكل وقت ٍ تقدَّم أو تأخر وهو قولُ الفائل هذا أنور من الشمس وأحلى من الشهد. وهـ ذا الفرس أسرع من البرق أو أقطف من قُرَاد . وقولَهُ اجتمع الناسُ كلهم حتى لم يبقَ أحدٌ". وان فلانًا خير [ البر ]شر وأعلمهم كلهم . وان عنده عِلْقًا يُساوي كل شيء . وان بلادهُ أثمر بلادِ الله كلها. فهذا وما أشبهُ من الكلام كذب كله لكنه مستعمل بين أكثر الناس في مجاز كلامهم غير مستنكر

وبعد الَّاجماع الأول الأعمَّ الذي ذكرت اجماع ثان هو دون

الاول في الكثرة والعموم مثـل خبر آدم وحوّاء وأنهما أبوّا البشر فانهُ صَحيح عندنا لا شكّ فيهِ لا ِجماع أكثر الناس عليه وشهادات الانبياء على صحته وهو عنـد خلق كثير كذب وزور مثل الهنـد والصابئة وأشباههم

وبعد الاجماع الثاني اجماع ثالث وهو دون الثاني في المكثرة والعموم وذلك مشل خبر الروم والهند والصين فانهُ وانكان أكثر من يجيءٌ بهِ سُوَقُ الناس وعوامُّهم فانهُ حتُّ لا يُشكُّ فيهِ للاجماع القائم والشواهد الموجودة عليهِ

وبعد هذا الاجماع الثالث اجماع رابعهو دون الثالث في الكثرة والعموم وهو مثل خبر ظهور الإسكندر والتبابعة وجَم الملكِ وأمثالهم فانهُ مقبولُ صحيح لاجماع خلق كثير عليه . غير ان من يُجمع على خبر هذه الاقاليم أكثر ممَّن يُجمع على خبر التبابعة والاسكندر

واجماع خامس يتوارثهُ أهلهُ منذ دهر طوبل مثل خبر البِدَدةِ والرنادقة والمجوس وهو حق عندهم لا يشكُون فيهِ وباطل عندنا لا يُرْتابُ به (١) انما ظهر بالخُرَقَة والاغاليطِ ثم صار عنده ديناً بالتوارث والتقليد ثم بالإلم والعادة . فهذا من خاصيًّات الاخبار ولطيف مداخلها على الانفس والعقول موجودٌ غيرُ مدفوع . وإن

<sup>(</sup>١) لمه يعتد به

منها ما اذا سمعة السامعُ طابت به نفسهُ وطار في وجهه دمهُ وذرفت عيناهُ صحكاً واهترت استغرابًا . ومنها ما يُذْري دمع السامع ويضني جسمهُ ويُذْبِلُ وجههُ منل أخبار الرزايا والذُّ كبات . ومنها ما اذا سمعهُ السامع اهتز اللجود ودر المستحلب المستميح مشل مدح الأسخياء ووصف مايعتاضون بجودهم من المدائح والجوازي في الدنيا والآخرة. ومنها ما يُبخل السامعَ ويؤيسهُ من الحير مثل ذكر من أفقرهُ التبذير واضطرهُ إلى المسكنة والإستكفاف. ومنها مايغريه ويغضبهُ ويبسط يده بالضرب ولسانهُ بالشم . ومنها ما يلهب شهوتهُ وبحرِّكُ ساكنهُ ويغلب غرامَهُ مشـل ذكرالغواني ونمت محاسنهنَّ وطيْب نشرهنَّ ولين مَلمسهن وحُسن مبتسمهن لا سما اذا صيغ ذلك الخبر بجواهر النَّمَات الماهية الشجية . ومنها ما يحمل على تقحُّم الاهوال والاستقتال بعد انقراض المُخْسِر الأول بألف عام بل يزيد مثل ما ذكرنا من بدَدَة الهندد والمجوس وأشباههم . فان من الهند من يُحرق نفســهُ بضروب من الإحراق ومهم من يرمى بدنة اسباع الطير حتى تأكله ومنهم من يهيم على وجههِ في الارض الفلاةِ حتى يتلفَ فيها ومنهم من يرمي نفسهٔ من جبل عال فينردَّى على شــجرةٍ منصوبة من حديد ذات شعَب مشحوذة مؤلَّلةٍ كالصوارم والشفار اغتراراً منهم بأخبار أدَّاها لهم قوم من الكذا بين العُتاة عن نفر من الخبثَةِ الدُّهاةُ وانما ذكرتُ ذلك ليعلم من يقرأهُ بأن قد يجب التحرُّز والهرب

منها الى ملاجئ الحكمة ومحال الفكرة والإعتبار فانها أضر بالانفس وأسرع فيها من السهام القاتلة والاستهيام. ومدخلها على انقلوب من بايين طال ما غرا وكذبا بما يعروهما من التخاييل والظن . وهما حاستًا السمع والبصر اللتان بهما تُذرك سوائح الأخبار . أما البصر فر بما خيل الشيء الواحد شبئين ورأى المستوي كالمعوج مثل المرادي في الانهار . وربما صور المعدوم كالموجود مثل اليلمع والسراب . وأما السمع فريما سمع انسان دويا فظن أنه الرعد أو يسمع من تحلى كابا أو أسداً أو قرياً فيرى ان ذلك هرير أو هدير الوزير

# في الدلائل على تصحيح الاخبار

قد قدمت القول في تفصيل الاخبار وعبيب ما تُورثُ النفس والابدانَ من الحوادث والآثار . فأما ما أطبقت عليه الأمم في تثبيتها ورأته استقصاء وتحرُّزاً فيها فهو انه اذا ادَّعي مدَّع حقاً أو عاء بنبأ من الانباء ثم أحضر رجاين من أهل القناعة والعفو أو ثلاثة ثبت بهم الحق وزال الشكُ والشبهة عن الحاكم والحكوم عليه . فاما خبر الانبياء فلا نه يؤدي اما الى الجنة أو الى النار فان نكتني فيه بشاهدين ولا بقسامة ولا بأمة دون ان يكون معهم شهادات الحق ومقياسُ العِبر التي أنا ذاكرها . لا تُأ قدرأينا أما كثيرة العدد عظيمة القدر موصوفة بالأفهام والأحلام يشهدون لهدة من الخبثة

الكذابين بجميع ماادً عوهُ مثل الزنادقة والمجوس إما تقليداً وإلفاكما بيَّنا وإِما غباوةً ومحكاً واما إِجباراً أو كرهاً كما فعــل زرادشت متنيُّ المجوس فانهُ لم نزل يتأتَّى لبشتاسف الملك حتى وصل اليه وزرع من وساوسهِ في صدرهِ ثم لم يزلْ يَخْتُلُهُ ۚ بذَكُرُ اللهِ وَالدَعَاءَ اليهِ وَيُفْتُلُّ في الذروة والغارب حتى فَتَله عن دينــه ولوَّاه الى رأيه ثم أظهر له ماكان يضمرهُ من الشرك وزيَّن له نكاح الامهات والبنات وأكل القذر المذر من النجاسات. فكان اللك بعد ذلك هو الذي أكره أهل مملكته على دينهِ . وفعـل مأني شبيهًا بذلك فانهُ ظهر في زمانِ كان الغالثُ فيهِ دينان النصرانية والمجوسية فاختدَعَ النصاري بأن قال لهم انه رسولُ المسيح عليه السلم وخلبَ المجوسَ بأن وافقهم على الأصلين فلمــا وجدنًا من الإجماع ما هو هكذا ووجدنًا منـــهُ ما هو كالإسلام علمنا ان قبول كل اجماع فتنة ٌ وردٌّ كل اجماع ضلالة وان الإجماع وحــدهُ ليس بكاف في تثبيت النبوّة دون شهادات الحقّ وإماراتهِ التي جمعها الله تعالى للنبي صلى الله عليهِ وسلم فمن أراد حقائق مثل هذه الاخبار وتعديلها احتاج الى أن يفهم الخبر الواردعليه ويتدبر غرَضهُ وعُوارَهُ (١) قان وجد مُسكَّذِّ بهُ فيه ومُبَطَّلَهُ معهُ لم يحتَجُ الى رهانِ غيره وذلك كخير مسيلكمة الكذاب فانه لما ادعى النبوة سمثل عن النبي صلى الله عليه وسلم فصدَّق به وآمن بنبوته وسئل النبي صلى الله

<sup>(</sup>١ لعله أيضاً غوره

عليه وسلم عنه فكذً به . فكان في تصديق مسيلمة من يكذبه . تكذيب منه لنفسه ودليل على مناقضته وسخفه . ولذلك قالت العلماء انه اذا انتحل النبوَّة منتَحلِّ مُبطلُ لم يمهاه الله حتى بجري التناقض على لسانه ليُحْتَجَّ به على من صدَّق به كما أجرى الله على لسان زراد شت وماني ونظرائهما فانهما قد ناقضا وكذًّا وتذبذبا

قال زرادشت ان هُرْمَن وهو اسم معبودهم قديمٌ رحيمُ تأمُّ العلم والقدرة ثم لم يلبثُ ان وصفهُ بما يوصفُ به العجزَة الجهال في قوله ان الشيطانَ تولَّد عن فكرته وان الله يعجز عن إبطاله . وكذلك فعل ماني في قوله ان الله قديمُ عزيزُ لا يشبههُ شيءٌ ثم قال ان الظلمة قديمة وان الله مقهورون مأ سورون . ومن آمن بمن يكذب نفسهُ فقد صلاً صلالاً بعيداً

وكذلك النصارى فانهم لما قالوا في أول شريعة دينهم انا نؤمن بالله خالق كل ما يُرَى وما لا يُرى ثم أنّبعوا قولهم ذلك بأن المسيح خالق غير مخلوق فبداً التناقض في قولهم . واذا رجعنا الى كتب دينهم وجدناها مخالفة لاعتقادهم فكأبًا نُثبت أن الله هو الصانع وما سواه مصنوع . وقد بينت ذلك في الجزء الذي يتلو هذا الجزء وشرحت فيه ما يلزم أصناف النصارى كلهم واحتججت عليهم بمائة وثلاثين حجة من كتب الانبياء سوى الحجج البرهانية والامشال

المضروبة والمقاييس الباهرة . وتوخيَّتْ بذلك تبصُّرُهم رشــدُهم وتأدية ما أوجب الله على بعض الخلق لبعضهم من الحبة والشفقة. فأما مايلزم اليهودَ وغيرَ هم فقد بيّنتُ في الجزء الرابع وأوجزتُ القول فيــه ولم أُقصِّه . فهذا باتُ لطيفُ وردُّ موجزٌ ونقْضٌ بسيرٌ غير عسر وهو أنهُ اذا وردَ على ذي الفهم واللَّ خبرٌ من الأَّخبار تدبَّرَه نَمَّمَّا (١) وقلَّبَهُ ظهرًا لبطن فان وجدَ مبطَّلَهُ فيه ومكذَّ بهُ معهُ أو وحِدهُ مخالفًا لكتب ديانة القوم لم يحتج في تكذيبه وكشف عورته وعواره الى غيرهِ . وكان في سرعة وجدان الحق شفاة للقلب . كما صنع مُعُوية برجل من أهل البصرة سألهُ أَلْفَى جذع لبناء داره . فتال لهُ مُعوية على كم دارُك . قال على فرسخين في فرسخين . قال هي في البصرة أو البصرة فيها . قال بلهي في البصرة . قال مُعَوية فالبصرة كلها أقل من فرسخين. فكان في نفس خبره مايشيد ببطلانه. وكالرجل الذي بلَّفنا أَنهُ قال وهو بالعراق كنا (١) بَقُوْمسَ بِاغْ فِي غربي المدينة على ثلاثمائة فرسخ . فقال الحدَّثُ أن كان الخبر حقًّا فنحن الساعة في وسط ذلك الباغ . فليس بين قومس والعراق الّا دون ذلك . ومثل قول الفاخر في كتابه الذي فضَّل فيه قحطانَ على عدَّان فانهُ ذكر ابنا المديُّ بن حاتم وقال فأين لكم مِثله . أمرهُ أبوهُ أن يذودَ الناسَ عن وليمته فأبى الصبيُّ وقال يا أبتي مُرْ بهذا غيري . قال الفاخر فهــذا جواد ُ ابن جو ادِّ

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل (٢) لعله لنا

ابن جواد ومطبوع ابن مطبوع ابن مطبوع . فوجدت ُ هـ ذا الخبر نفسهُ يكذُّ بِ قوله . وذلك ان أباً الصبي قد امره أن يذود الناس عن طمامه وذلك هو الذي كرههُ الصبيُّ واستعفى منهُ فهو اذاً جواد ابن بخيل ومطبوع ابن غير مطبوع

فهكذا فليفعل من أحبَّ تصفيةً أخبار الانبياء وتميزها. فليبحث عن شهادات الحق ومقاييس العبر التي وجدتها متوافرة مجتمعةً للنبي صلى الله عليه وسلم في عشرة معان لم يجتمع مثلها لأحدقط الاّ للمسيح عليه السلم. وأنَّا مفسر ذلك وكاشفة للاعيان ليعلم الناظر ُ فيــه ان من كنَّ تلك الخصالُ معهُ ووُجدُن له وجبت له النبوة ولزمت حجة الله -البالغة من كفر به أولها دعاؤه صلى الله عليه وسلم الى الفرد الدائم العلام المادل الذي لا يُغالب ولايجار وموافقتهُ في ذلك جميع الانبياء . الشأبي ما كان [ عليه ) في نسكه وعفته وصدقه ومحمود سننه وشرائعه . الثالث أنهُ عليه السلام أظهر آيات بينات لا يأني بها الا أنبياءِ الله ونخباؤه . الرابع انهُ تنبًّا على أشياء غائبة عنه فصحت في زمانه.الخامس انهُ تنبآ على حوادث جمَّة من حوادث الدنيا ودولها صحَّت بعده ُ .السادس في أن الكتاب الذي جاء به آية من آيات النبوّة بالضرورة وبالحجج التي لا تُدْفَعُ . السابع ان غلَبتَهُ الأمرآية يتنه بالضرورة والحجج التي لا تُذفع. التامن ان دعاتُهُ الذين تقلوا أخبارهُ خيارُ الناس وأبر ارهم ومن لا يُظنُّ بأمثالهم الأكاذيب والافك. التاسع في أنهُ عليه السلم خاتم الأنبياء وأنهُ لو لم يُبعث لبطلت ببوات الانبياء فيه وفي اسمعيل عليهما السلم . العاشر ان الانبياء عليهم السلم قد تنبأت عليه قبل ظهوره بدهر طويل ووصفت مبعثهُ وبلدهُ ومسيره وخضوع الأم له وللوك لا مته

فيذه خصال نَثَّرة وشواهد كافية مَنْ أدلي مها ووجبت لهُ فازّ قدحُهُ وآفلحَ حقَّهُ ووجب تصديقهُ ومن ردَّها وجعدها خاب سعيهُ وخسر دنياهُ وآخرتهُ . وأنا ملخّص ذلك بابًا بابًا ومُستّشهه عليــه الانبياء وغير مقتصر فيـ مِ على نبي واحد بل على جماعةٍ ولا على نبوة واحدة بل على ستين نبوة أو تزيد . وأقدم ما أرجو أن يجعل اللهُ فيه تقريبًا وتقريمًا وَمُخْرَجًا من العمي لمن لم يكن جبارًا عتيًا ولا غويًا شقيًّا . وهو انًّا اذا سألنا النصاري خاصَّةً عن علة تكذيبهم بالنيعليه السلم قالوا أن ذلك لشلاث خصال . أولاهن انَّا لم نجد أحداً من الانبياء تنبأ عليهِ قبل مجيئه . والثانية انا لم نجد في القرآن ذكرَ آية ولا نبوَّة لمن جاء بهِ . والثالثة ان المسيح أنبأنا أنه لا نبي بعدهُ . فهذه أَقُوى مَا يُحْتَجُونَ بِهِ عَنْدُهُ . وأَنَا مَطَلَقَ ذَلَكَ بِتَوْفِيقَ اللهُ . فَاذَا قُورَتُ عندهم ان الاصر على خلاف ما قالوا وأنهُ لا حاجة في تصديق الانبياء الى ما ذكروا لم يبق لهم عذر فيما بين الله وبينهم . وكان المتعلل بتلك

الحجِج المتعلق بها على سبيل فتنــةٍ وهلاك. فجواب قولهم أنهُ لم يتنبأ عليهِ نيٌّ . انهُ انكانت نبوةُ الانبياءلا تثبت ولا يجب فبولها إِلاًّ بتقدم النبوَّات عليها فان من صـدَّق بني من الانبياء لم تنقدَّمهُ نبوة نى عليهِ فقد ضلَّ وفتن فليخبرونا عن موسى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من ذا الذي كان تنبأ عليهِ أو على داود أو أشعيا أو أرميا وهم عندهمن أفاضل الانبياء عليهم السلم ولا نبوة متقدمة عليهم. فن آمن بهم فقد خالف الحق الى الباطل شبوله اياهم وباء بدخط من رب العالمين. فأما جوابُ تولهم أنهُ ليس في القرآن ذكر آيه ٍ للني صلى الله عليهِ وسـلم وان من لم يكرب في كتابهِ ذكر آلة ونبوة لم بجب التصديقُ بهِ فأيُخبرونابالآية الموجودةالداوود النبي في زَبوره فان لم يوجدونا ذلك فلمَ وبأية حجة سمَّوهُ نبيًّا ولم يتنبأعليه نبي قبله ولا وُجدفي كتابه ذكر آيةٍ فقـد بان مما شرحتُ أنهُ لا حاجة في تصحيح خبر الانبياء الى نبؤة متقدمة عليهم ولا الى أن يكون ذكر آياتهم وأعلام براهينهم مقيدة في كتبهم . فقد كان من الانبياء من لهُ آنٌّ مذكورةٌ ونبوَّةٌ ناطقة أُ في كتابهِ لكنهُ لم يتنبأ عليه ني قبله كما قد بيِّنًا آنفًا فلم يُدُفع بذلك حقة مثل موسى ودانيال وأشميا ونُظرائهم عليهم السلم. وكان منهم من جمع اللهُ لهُ ذلك كلَّهُ مثل السيح عليهِ السلمِ فانهُ أَظْهر آيات باهرات وتنبأ على الغائبات المستورات ونظاهرت عليه نبوّات قبل ظهوره. وكانمنهم من لهُ آيةٌ وليست له نبوَّة مذكورة في كتاله مثل البِسَم فانهُ أَحيـا ميتين ولم يتنبأ نبوَّةً رأسًا ومنهم مثل حزقيال النبي ويوشاع وذويهما ممن لم يكن له آية وكانت لهم نبوَّةٌ ولكن نبوتهُ التي تنبأ بها أنما صحت بعد دهر طويل فلا حجة لهُ فيها على من شاهدهُ ولا لمن قَبلُهُ حجَّة في تصديقهِ اياهُ من غير آية أَظهرها لأَهل زمانه. ومنهم من لم تكن لهُ آية ۖ ولا نبوَّة ولا خبر مقنع ۗ في كتابهِ وهو معدود في زمرة الأنبياء مشـل مالاخي وحجبي وناحوم وانحـا كتاب النيِّ منهم في ثلاث ورقات أو أربع فقط. ومنهم مريم النبيّةُ اختُ موسى وحنَّةُ النبيَّةُ فان هاتين خاصَّةً ليس لهماكتاب ولا نبوَّة ولا آية ولا دلالة وقد عدُّوهما في الانبياء كيف وبأيّ حجَّةٍ يابني عمى سمَّيتُم هَوْ لاء أنبياء . وهذه حالهم وَ لَم ۖ كَفْرُهُمْ بِنبرَّةِ النَّبِي عليهِ السَّــلام وله تلك الخصالُ المعدودة التي بَعضها نُحَلَّدَة في القرآن وبعضها فيالآثار التي تقوم مقام القرآن وان فما في القرآن منهاأو كد حجّةً وأُوضَح محجّةً وأُصدق نبوّةً . فكيف ومعها ما أَنا موضحهُ من نبوًّات الانبياء البرَّرَة عليه واشارات اكثره الى نبوتهِ وزمانه عليه وسلم وجانبناهُ لأنهُ لا نيَّ بعد المسيح أُوضحتُ لكم من كتبكم ان مَن نَفَتَ ذلك في أَسماعكم وأُجراهُ عَلَى أَلسنتكم غيرُ ناصح ٍ لكم بل غاشٌ ولا موثوق به بل متَّهم فمن ذلك ما في كتاب فراكسبس وهو رسائل الحواريِّين في

الفصل الحادي عشر انهُ قدم في تلك الايام أُ نبياء من يبت المقدس وقام احدمهم وكان يسمى أغابوس فتنبأ لهم وقال انه سيكون في هذه البلاد عجاعة وقحط شديد. وقال في هذا الفصل انه كان في بيعة أنطاكية أنبياء وعلماء منهم برنابا وشمعون ولوقيوس من مدينة قوريبنا ومانايل وساول . وهاولاء الخسة من الانبياء بانطاكية فها ذكر . ومن متنبئات النساء فمذكورة أيضاً . قال في الفصل التاسع عشر من هذا الـكتاب الهكان لفيلفوس المفسِّر أربع بنات متنبئات . وقال لوقا في كتاب فراكسيس ان الزَّمَر للتوجهين [ الى ٓ أَ نَطَا كَيْهَ كَانَ نُزُولُمُ عَلَى ۖ ييت يهوذا وشيلا لانهم كانوا أيضاً أنبياء. فهذا باب منقطع ". وقول" قد هذَر وحجج ُ لهم قد انحلَّتْ وانفسخت . ووضحَ بأن قد كان بعد المسيح قومٌ يسمونهم رسلاً وأنبياء مثل فولس نفســـهِ . وأنا مفسَّرْ ۗ تلك الخصال العشر التي فسرتها بعون الله وتوفيقه ومقدِّم في كل باب ما هو مخلَّد في القرآن نوبيخًا لمن زع انهُ ليس في القرآن ذكر آية وتوخّياً لان يعلم الناظرُ في هــذا الكُتاب فضلَّهُ ومزيَّة قدرهِ . وان الذين وُلدُوا على الفطرة ورحفوا في الإسلام وأطنبوا في هذا الباب لم يبلغوا منهُ الَّا دون ما بلغتُ. فمن اختاج في صدرهِ شكُّ فَلْيَقَسْ كتابي هذا وما فيهِ من النبوات والحجج التامَّات الشافيات وما تتبعت ُ من قلائد القوم ومُعاياتهم بجميع ما أَلَقَهُ المُؤلفون منهُ منذ ظهر الاسلام الى زماننا هذا . وذلك بتوفيق الله وعونهِ وبركهُ أمير المؤمنـين أيَّدُهُ الله وما يوجب الله فيه لأوليائه ومواليه. فهو الذي بعثني عليه مدَّ اللهُ في عره وسدَّدني له وعرَّضني لعظيم الأجر وجبل الذكر فيه. وكنت من قبل أن أُسلِمَ غافلاً عنه هائماً لاأُ وعمر رشداً ولا أهتدي لشيء مما انكشف لي من بعدُ . ولله المن والحمدُ . فلقد رفع الحجب عن الابصار وفتَجَ الإقفال وأخرج من ظلمات الضلال

### الباب الاول

في توحيدهِ عليـهِ السلم ودعائه الى ما دعا اليـه ابراهيمُ وجميع الانبياء عليهم السلم .

(۱) المشهور واولو

بيدكَ الحيرُ إِنْكَ عَلَى كُلِّ شِيءً قَديرٍ . وقال كيف تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم أيميتكم ثم يُحييكم ثم إليه ِ تُرجَعون . وَقَالَ فِي فَصْلِ اللهِ ورحمتهِ وعدَّلهِ : مَنْ عَمَلَ صَالحًا فَلنفسهِ وَمَنْ أَساً. فعلمها وما ربكَ بظلاُّم للعبيدِ . وقال ومن يَقْترفْ حَسَنَةً نَز دْ له فيها حُسناً ان اللهَ غفور شكور ". وقال فَنْ بِعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خيراً يَرَه وَمن كِيْمَل مثقالَ ذَرَّةٍ شرًّا يَرَه . وقال ما أَصابَكَ من حَسنَةٍ فَمٰنَ اللهِ وما أَصابَكَ من سَيِّئَةٍ فَن نَفْسِكَ . وقال لا يُكاَّف اللهُ نَمْمًا إِلا وُسْعَهَا لِهَا مَا كَسَبَتْ وعليها مَا اكتَسَبَتْ. وقال يُعَدُّدُ فَضْلَ اللهِ وَرَأْفَتَهُ بِعِبادهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ وإنْ تك حسنةً يُضاعفها ويؤن من لدُنْهُ أَجْراً عظماً. وَقَلَ وَمَا ظَلَمْنَاهِم ولكن كانوا أنفسهم يَظلمون . وقال فلما زاغُوا أَزَاعَ الله فلوبَهم واللهُ أ لا يَهْدِي القومَ الفاسِقين . وقال ذلك بانَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُبُـم على قلوبهم فهم لا يَفْقَهُون . وقال من جاءً بالحسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمثالهُــا ومن جاءَ بالسَّيْنَة فلانُجْزَى إلا مِثْلَهَا وهم لا يُظْلَمُون . وقالَ فكيف اذا جمناهم ليوم لا رَيْبَ فيهِ وَوُقِيّتُ كُل نَفْس مَاكَسَبَتْ. فهذا هو إيمانُ آدَم ونوح وابراهيم وجميع الانبياء والأصفياء صلواتُ [الله]علم لا يشكُّونَ فيهِ وَلا يَتْرُونَ

#### الباب الثانى في فضائل سننه وشرائمه

فأما أمورُه وشرائعُ دينهِ فحبُّ اللهِ تعالى وحبُّ الوالدين وَصِلةُ الرَّحِمِ والجودُ بالمعتون والبذَّلُ للماعون والزهــد في الدنيا والصوم والصلاة والصدقة والزكاة والعفوعن المذنب والوفاء بالعهمد ومجانبةُ الغدر والكذبِ ودفعُ السيئة بالتي هي أحسن وتحريم السَّكُر والفجور والزُّناء والرُّباء والأمرُ بافشاء الســـ والقام وضرب هام الكَفَرَة الطُّغام وغير ذلك من الأمور التي لا تقويم دين ولا دنيا إلا به ِ. من ذلك قولُ الله عز وجل الذين يُنْفِقُونَ فِي السرَّاء والضرَّاء والكاظمين الغيْظَ والعافين عن الناس واللهُ يُحبُّ المحسنين. وقولهُ الذين يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُم بالليل والنّهَار سِرًّا وعلانيةً فلهم أَجرُهُم عنـــد ربِّهم ولا خوف معليهم ولا هم يَحْزَنُونَ . وقال خُذِ العَفْوَ وامُرْ بالعُرْف وأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينِ وَإِمَا يَنزَعَنَّكَ مِن الشيطانَ نَزْغُ فَاستَمِذْ باللهِ انهُ هو السَّميعُ العليمُ (١) . وقال ولا نصَّاعرْ (٢ خدَّكُ للناس وَلا تَمْسُ فِي الأَرْضُ مَرَحًا انَّ اللهَ لا نِحَتُّ كُلَّ الْمُخْتَالَ فَخُورٍ وأَتَّصِيدٌ فِي مشيكَ واغضُضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أَنكرَ الأُصواتِ لَصوْتُ الْجَمِيرِ. وقال لا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّهْوِ فِي أَيمَانَكُمُ ولكن يُوَّاخِذُكُمُ بِمَاكَسبت

(۱) المشهور سبيع عليم . (۲) المشهور تصعر

قُلُوبِهِ وَقَالَ قُلْ لا أَمْلِكُ لَنفْسِي ضَرًّا ولا نَفْمًا إِلا مَا شَاء الله وَقَالَ يُرِيدُ الله بَهِ البُسْرَ ولا يريد بهم العسرَ وقال إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمأشمين والخاشمين والخاشمات والمتصدّفين المتصدّفين المتصدّفين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظات والمتصدّفين وأوجهم والحافظات والداكرين الله كثيراً والذاكرات أَعَدَّ الله لهم مَنْهُرَةً وأُجراً عظيما. وقال انَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربي ويَسْهَى عن الفَحْدَاء والمنتي يَعِظُهُم لَمَلَّكُم تَذَكُرُ ون . وقال مُنت المُحْدِد والمنتي يَعِظُهُم لَمَلَّكُم تَذَكُرُ ون . وقال مُعْدَد أَنْهم عَنْلًا بنعيم مَنَاع المنتير والمنتي يَعظهم مُعْدَد أَنْهم عَنْلًا بنعيم مَنَاع المنتير والمنتير والمنتير

أَمْ اللَّهُ وَهُ لَطَقَ بِهُ . وَمِن فَضَيَّةً مُصَاحًا لَعَبَادَهُ وَمُوعَظَةً جَامِعَةً لَمُضَاتِهِ اللَّهُ وَهُ لَظَق بِهِ . وَمِن فَضَيَّةً دَعُوتِهِ عَلَيْهِ السّلَمِ انهُ عَمَّ النّاسَ كُلَّهُم بِالدّعاء ولم يَدْعُهُم النَّقَرَى ولا خصَّ بها طائفةً دون أخرى كما فعل سائر الأنبياء ماخلا السيح عليهِ السلم . فانهُ عمَّ بالدعوة ووعَد بالغفران والجنَّة . فأما الباقون فانهم كانوا يَخْبطون من حَوْلَمُ بالسيف خبطً وينتسفُون أموالهُم انتسافًا من غير دعاء ولا إيقاء ولا إعذارٍ ولا إنذارٍ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم

فأما زهْدُ النبي صلى الله عليه وسلم ونورٌعه واستخفافهُ بِرخارف الدنيا وغُرورها فاني ذاكرٌ منهُ ما يُستدلُّ بهِ على ان مَن كان في مثل يَّا لَهِه وعَفَافِه لَم يُظن به الاخـتراعُ والبطل . فانهُ رُوي عنهُ عليه السلم انهُ لم يشبع قط من خبرُ ولا لحم الاّ علىٰ صنيق وشدَّة . وانهُ صلى اللهُ عليه وسلم زوِّج ابنَّته فاطمة من على رضوان الله عليهما فكان ماجهزها به ريره مُرَمَلٌ بشريط ووسادةً من ادَم حشوُها ليْفُ وقِدْر وقرْنة وَسَلَّةَ فِيهَا شَيُّ مِن زِيبِ وَتمر . وان عايشة رضي الله عنها كانت تقول إِن كُنَّا لِنَمَكُثُ اربِعِين يوماً مالَنا مصباحٌ. قيل لها ففيها كنتم تعيشون . قالت بالأسودين الماء والنمر . وان فاطمة عابها السلم كانت تَطْحَن الطحينَ بنفسِها حتى غَذَّتْ بداها ورُبي أَثَرُ فطب الرَّحي في يديها . وانها شَكَتْ ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وسألتُهُ خادماً يخُدُمها فقال لها إي بُنِّيةً ما عندي ما يَسَعُ نساء السلمين كلَّهن وانت امرأة منهن ً. فاكثرى ذكرَ الله وشكَّرَه . وكان عليه السلم كثيراً مايشدَّ الحجَر بلتْبعلى يطنيه جوعاً ويأكل اذا أكل على الارض ويتوسَّدُ مدَّه اذا نام ويلْبُس العباءَ وهول انا عبْدُ آكلُ وأنامُ مثل العبد • وانهُ كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى سُمعَ له أَذِيزٌ كَازِيْزِ للرَّجل من البكآء والازيزُ عَلَيانُ الجوف كانه صَريرُ المرجل

ويماً رُوي عنه عليـه السلم من مكارم الأخلاق ومَعالي الامور ان جبريل عليه السلم أناه فقال له يا محمـد جئتُكَ بمكارم أخلاق الدنيا والآخرة وهي ان تصل من قطَعَك وتُعطي من حرَمَك وتَعفُو عَن ظَلَمَك. وقال عُودوا المرضى وأطعموا الجياع و فصكوا العناة يعني الأسرى. ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه السلم وهو يأمر بالقصد والقنوع ان روح القدس نفث في روعي ان نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها. وقال ان عائد المرضى على عارف الجنة والمخارف جنى التغل . وقال عليه السلام ما أنا من د د ولا الدد من يعني اللهو واللعب وقال تزهيدا في الدنيا من جع الأموال فانه يجى يوم القيمة وفوق عينيه شُجاع أنوع له تُنكتان سوداوان وقال عليه السلم اتقوا النار ولو بشق تَمرة وقال قال قد عينه شُجاع المناه قال قد عليه والله المناه والله المناه والله المناه والله المناه والله المناه والله المناه عليه المناه الفقر الا والا المناه المناه والله المناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

وكان يقول عليه السلم أنه لم يفصب قط ولم يَسأل أحداً شيئا الآ ويُروى عنه عليه السلم أنه لم يفصب قط ولم يَسأل أحداً شيئا الآ لسبيل الله ولم يسأله أحد فط شيئا الآ أعطاه وابتنى به وجه الله . فأما ما سن وفرض الله تعالى على امته من الصلوات والطهارة والتهيؤ لها والتقد مفها من الإستنجاء والإستياك والتهضمض والإسسباغ الذي معناه الإنقاء والا بتدار الى الجماعات وحسن الخشوع والصمت ولزوم الصفوف والسكت وتجديد السجود والركوع وما يُقال في كل منه وصعدة حتى يستوي في علم ذلك كل صفير وكبير عبد

أو أمَّةٍ فان ذلك على ما يجب للخالق في جلاله وكبريائه اذا ما قام العبدُ بينَ يَديه والتَّسَ ما لدَيْه

ولقد رُوي عنه عليه السام انه قال ليمن حضرة يوماً وقد استراث الوحي وكيف لا يحتبس الوحي والتم لا تُقلّمون أظفار كم ولا تقصّون شوار بكم ولا تنقُون براجِسكم . وكان يقول عليه السلم ان الصلاة لا يَصْلح فيها شي من كلام البشر انما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن . وذلك خلاف فيل من يدخل فيها وهو سهك أو جنب ومن يقطع صلواته بالا عديث واللعب والتسبر ق والترداد . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن الله عز وجل أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أَصر الله أَطْلَمتُهم عليه . يعني فكيف و ومن رخص دينه وتيسيره ما أَمر الله به على لسانه في الستعور وتقصير الصلاة لم نكان مريضاً أو على سفر ووله ان أيام التشريق أيام أكل وشروب وبعال

وممّا بُمْرَف به فضيلةً دينه وحسن عارج أُمور القرآن انا نجد التوراة التي في آيدي أهل الكتاب تقول ان كل قاتل فيتل وقدكان موسى عليه السلم نفسه وداود وغير هامن الانبياء قد قتلوا وقتل ملوك بني اسرائيل خلقاً كثيراً فلم يستحقُّوا بذلك القتل. فاما القرآن فانه يُحدِّد ذلك ويَحْظُره فيقول ومَن يَقْتُلْ مؤْمِناً متعمِّداً فجزاً وَهُ جَهَنَمْ

خالداً فها ورُوي عنهُ عليه السلم انه قال مَن قتلَ نفساً مُعاهَدةً بنير حقِّها لم يَرَحْ رائحةَ الجُنَّةِ أي لم يُجد ربحَها. فهذا أمرٌ مزمومٌ مخطوم مُقوَّم مُهٰذَّب. وقال موسى وعيسى عليهما السلم كلُّ دعوى فانها تَثَبُّتُ بشاهدَ بن او ثلاثة وذلك في قول النصاري والمود. وقد بجوز ان يَكُونَ الشَّاهِدَانَ فَاجِرَينَ كَاذَبَينِ. وَمَالَ اللَّهُ عَلَى لَسَانَ النَّيُّ صَلَّى الله عليه وسلم وأشمْدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم فحدَّد ذلك ونوَّره بقول وجيز حريز غير مُهْمل ولا مغموز. وأمر موسى عليه السلم بني اسرائيل ان يلعنوا كلُّ من أخلُّ وقصَّر في شيءٍ من نواميس التوراة وشرائعها لَّهُنَّا مُصرَّحًا على لسان الأُمَّة. وقد يكون ان يُفرطُ الرجلُ في بعضها او بهفو أو نزل فها ثم يندم وينيب فلا يستحق اللعنة . فأما القرآن فانه يقول والَّذين إِذا فعلوا فاحِشَةً أَو طَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا الله فاستغْفَرُوا لذُنُوبِهم ومن يَغْفرُ الذُّنوبَ الاَّ الله ولم يُصرُّوا على ما فَمَلُوا وَهُمْ يَمْلُمُونَ أُولَائُكَ جَزَآؤُهُمْ مَغْفَرَةٌ مَن ربِّهُمْ وَجِنَّاتٌ تُجْرِي من تَحْسُّها الأنهارُ خَالدين فيها ونِهْمَ أَجْرُ العامِلين. فهذه أنبا؛ وامورْ تدلُّ على ان مَن أدَّاها مسدُّد ممصوم خائف خاشع ليس بمُنتَحِل مُستحلّ ولا مُستخفٍّ بالأمر هازل

#### الباب الثالث

في آيات النيّ صلى الله عليه وسلم التي ردها وجحدها أهْلُ الكتاب وأنا ذاكرٌ مين آياته عليه السلم ما فيه بُرهان ّ لقوم يُنْصفونَ وأَبْدَأُ فِي هذا البابِ بِما فِي القرآن منهُ لِئَلا يَقُولَ المخالفُ إِنَّه لو كان للذيِّ صلى الله عليه وسلم آية ۖ لَذُكرتْ فيه كما ذُكر في التَّوراة والإنجيل آياتُ موسى وعيسى عليهما الســـلم • فمِن آياته التي ظُهرتْ في أيَّامه عليه السلم وشهد به القرآن انه أسريَّ به في لَيلةٍ واحدة من للَسْجِد الحرام الى المسجد الاقصى وهو قولُ اللهِ عز وجل سُبِحَان الذي أُسْرَى بِعبْده لَيلاً مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركْنَا حَوْلُهُ لِنُريهُ مِنْ آيَاتِنا وفـدكانت العربُ أَنكرتْ ذلك أنَّى وكيف قطع مسافة شهرين ذاهبًا وجائيًا في ليلة واحــدة ٍ فآناهُ أَبُو بَكُر رضوانُ الله عليهِ وسأَله عن ذلك. فقال عليهِ السـلم نم ْ ولقد مرَّرْتُ بعير بَني فُلاَن وهم بوادي كذا وقد ندَّ لهم بعيرهُ فَدَ لَلَّهُم عَلَيْهِ . ومورت بعير بني فلان وهم نيام فشربت من إِناء لهم وان عيره الآنتر دُ يقدُمها جلُ اورق عليه غرارتان احداهما <sup>(1)</sup> سودا، والاخرى برقاء . فابتدَرَ القومُ الثنيَّةَ فاذا البعيرُ فد اقبلتْ والجل الاؤرَّقُ يقدُّمهَا . فلم يجدوا لآيته مَدفعًا . وهي لعمري آية صريحة كافية موجودة في القرآن تجمُّع عليها اهل الاسلام طرًّا . .

(١) بالاصل احدما

ومن آياته التي ذكرَها اللهُ في كتابهِ إنه لما آذاه المشركون واستهزأوا به قال لهُ فأصدعُ بمـا تُؤْمَرُ واعرض عن المشركين انَّا كفيناكَ المستهز يِّين. فهذا في القرآن ايضاً لا يختلفُ فيهِ اثنان ولا في تَفسيره ِوهوَ ان خمسة نفرِ منرؤساء المشركينكانوا يستهزأُونبه ويؤذونه فنزل عليهِ جبريل عليه السلم وقال له اذا طافوا بالبيت فسل الله فيهم ما احببْتَ فأني فاعلهُ مهم ومنزله عليهم . فمرَّ به احدُهم وهو لَهَبَ بن أَبي لهَبَ في الطوَاف . فقال النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم أَ كلكَ ِ كلبُ اللَّهِ فأكلهُ الأسدُ .ثم مرَّ به الوليدُ بن للغيرَة فأوْمأ النيُّ صلى الله عليهِ وسلم الى جُرْحِ كان في باطن رِجله فانتفَضَ عليهِ وتتله. ومرَّ بِهِ الأَسْوَكُ بن عبد يَغوث فأوماً الى بطنهِ فَسُتَى ومات. ثم مرَّ بهِ الأسود بن المُطلِّب فرَمي في وجههِ ورفةً وقال اللهمَّ اعْمِرِ بَصَرَه وأَ نُسكَلُهُ ولدهُ .فابتُلي باللهُ كلهِ .ومرَّ بهِ العاص بن واثل فأشار الى أَ خَصَ رَجُلُهُ فَدَخَلَتُ فِي أَخْصَهِ شُوكَةً . فَقَتَلَتُهُ وَمُرَّ بِهِ الْحَرْثُ ان الطلاطَلةَ فأومأ اليه فتفقأً فيحاً وهلك. وكُنفي النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستهزئين وكانوا أجلة الفوم وأعلامهم

وَرُوي عَنْ آَمَنة أُم النِّي صلى الله عَليه وسلم انه حين وقعَ من البطن خرج معه نور وأنه وقع على أربع قوائم وهو رافع وجهه وبصرَهُ الى الساء

ومن آياته التي بهرتْ وبانتْ لجميع من شاهـ دَه يوْمَ بدْرِ انهُ

حثاً في وجوه المشركين الترابَ وقالَ شاهَتِ الوجوه أي قبُعتُ فانهزموا وفُتاوا

ور وي عن أنس بن ملك رضي الله عنه أنه سمع ندآء رجل وهو يقول يا رسول الله بهد مت البيوت من شدة المطر ، فقال عليه السلم حوالينا ولا علينا ، قال أنس فبصرت بعيني السحابة انجابت عن المدينة ، وأنه قال صلى الله عليه وسلم لمن حضره من المشركين من لفظ منكم باسم أبيه أو أخيه فأنا كاذب فما قدر أحد منهم أن يلفظ بذلك ، وأنه أتي بقبضتين من تمر يوم الخندق فأصر أن يصب بين بديه ، ونادى مناديه في الجيش فأ كلوا وشبعوا ، وأنه انكسرسيف عكم الله من عض بوم بدر ، فقال يارسول الله انكسر سيفي فأخذ عكم الله عليه السلم جذ لا من حطب وأعطاه إياه وقال له هز م فهز م عكم الله في المدلم وانه عليه السلام أخذ حصاة قر كما بيده فسبعت ثم وضعها في يد أبي بكر فسبعت ثم في يد عمر ثم في يد عمان فسبعت في أبديهم

وروي عن ابن عباس رحمة الله عليه أن رجلاً أخذ فراخ طير في غزاة فجاء الطائر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفرف عند رأسه ثم وقع بين يديه. فقال عليه السلم مرت أخذ فراخ هذا الطائر والمنبوها ورد وها عليه فوجدوها عند بعض المسلمين فرد وها عليه وروي انه استناخ بعير بين يديه ثم رغا و فدعا النبي صلى الله عليه

وسلم بصاحبه وقال ان هذا البعير شكا وذكراً أنه لم يزل عندكم صغيراً تعملون عليه حتى اذاكَبُر أردتم فثله . فقال الرجل صدق يا رسول الله وأنا مم شك عنه . وروي أن بني غفار أرادوا أن ينحروا عجلاً لهم فنطق العجل وقال يا بني غفار أمر "نجيح". صائح يصيح بمكم لا إله الا الله فتركوه وأتوا مكم فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فا منوا به

وروي ان ذئبًا شدًّ على غمَّم فقال الرعاةُ أما تعجبون من هـــذا الذُّنْ . فنطقَ الذُّنْتُ وقال أنتم أُعجِبُ مِنِّي قدظهرَ نيُّ مَكَمْ بدعو الى الله ولا تُجيبونَهُ فهذه كلها أخبار مشهورة عند السلمين كلهم لا ينكرون شيئًا منها لأنها ظهرت على رؤوس اللا . ومن صحة آية الذُّئُبِ أَنْ وُلَدَ الرجلِ الذي كُلُّمَهُ الذُّئْبُ يُسَمُّونَ الى ومنا هــذا بني مُكُمُّم الذَّب. يتوارثون ذلك و يُنْسَبُونَ اليه لئلاُّ يُنْسَى ولا بجدَ أحد مساغًا الى ابطاله . – ودعا عليه السـلم على المرَب فاحتبس عنهم القَطَرُ وآجدبتِ البــلادُ . - ورُوي عنهُ عليه الســلم أنهُ أخبر أبا سفينُ بأمر جرى بينة وبين امرأته هند فعجب أبو سفان من ذلك وقال أُخرَجتْ سرِّي لأَ دُقنَّ بدها على رجلهاً . فقال الذي صلى الله عليه وسلم لا تظلم هندًا فما أخرجَتْ سرًا . فقال أبو سفين لقد اتَّهمتها وَهَمَتُ بِهِا . فأما اذ حدثتني بما حدثتُ أنا به ِ نفسي فقد عَلمْتُ أَنَّهَا بريّة مما ظننتُ ومن آياته عليه السلم التي ظهرت ما رُوي عن أَنَس ابن ملك. قال انخذت أُتِي حيْسًا وبعثت به الى النبي صلى الله عليه وسلم تَسْئَلُهُ أَن يَطْمَ مِنهُ فَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأ صحابه قوموا بنا فلما رأت أُمي الجاعة قالت يا رسول الله أَعدَدْتُ لك شبئاً بمقدار ما تأكله وحدك . قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال لي أَدخِلْ علي عشرة عشرة فكانوا يشبعون ويخرجون وأكلنا معهم وشبسمنا . وروي عن يَعلَى بن أُمية ان النبي صلى الله عليه وسلم وشبسمنا . وروي عن يَعلَى بن أُمية ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد الوضوء وهو في سفر له فقال اذهب الى تَبنيك الشجرتين وقل لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تَجْتمعا فأقبلتا تُخدّان الأ رض خدًا حتى اجتمعتا وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهما الرجوع الى مكانهما فرجعتا

وروي أن يهوديًا دعاه الى طعام وقرَّب اليه شاةً مسمومة فقال عليهِ السلم هـذه الشاةُ تخسرُني أنها مسمومة . فأقرَّ اليهوديُّ بذلك وقال أردتُ امتحانَك وقات ان كان نبيًا لم يخف ذلك عنهُ وان كان ملاذًا أكل منها وأرحْتُ الناس منهُ . ورُوي عن جابر بن عبد الله الأ نصاري قال كنا مع النبيِّ صلى الله عليهِ وسلم في سفر فأصابنا عطش شديد بهشنا اليه وبين يديه تور فيه ما فوضع يدهُ فيه وجعل الماء يتحال من بين أصابحه كأنها عيون فشر بنا وروينا منه وغن أربعائة رجل وتوضًا نا

فهذا في هذا الكتاب كاف ولو أردنا الاستقصاء لطال الكتاب . وفي هذا شفائه لمن أراد الله هدايته وانقاذه . فان منه ما هو مأخوذ وموجود في القرآن نفسه ومنه ماهو مأخوذ عمن أخذ المسلمون عنه القرآن وأُتُمِنَ على ما أُدّي الى الأمة منه . ومثلُهم في ذلك مثلُ حوارتي المسيح عليه السلم الذين أدّوا الى النصارى أسفاراً من الانجيل و نقلوا اليهم أخبار المسيح . فان كانوا ثقات مؤتمنين على ما نقلوا وأدّوا من خبره فانهم في جميع ما أخبروا عنه غير منهمين . وان كانوا غير ثقات في ذلك فانهم في جميع ما أدّوا منهمون غاشون فاشهم أو لا شم الناس أجمين

## الباب الرابع

في أنه عليه السلم حكى أموراً عائبة عنه تمت في أيامه ونبداً في هذا الباب بما في القرآن اتناً كيد الحجة وإيطال العلة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم لتذخلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين عُملة في رُو وسَكُمْ وَمَقصِّرِ بن لا تَحَافُونَ فَدخلوها (١) على مافال الله في حياته . - وقال وَإِذْ يَمْكُرُ بُكَ ٱلذِين كَفرُوا ليُدْبتوك أَوْ يَقْتُلُوك الله والله خير الله والله خير الله كرين . فكان كما فال الله وأرادوا أن يمكروا به فرد الله مكرم وأبسل

كَنْدَهِ . وَقَالَ اللَّهِ مِا أَنَّمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْ كُرُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ جَاء تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَبِحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. فَضَرَبَ اً لله بذلك وجوه الكفار . فكانكما قال . وقالَ سَنُلْقي (١) في فَلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرَبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرَبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَانَ . فَكَانَ كَمَا أُخبره الله به وفعل بهم كما أُمر به وقال أَكُمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ فَافَقُوا يَقُولُونَ لَا خُوانَهُمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهَلُ ٱلكِتاب لَا إِنْ أَخْرِ جُنَّمُ لَنَخْرُجَنَّ مَمَكُمْ وَلَا نُطيعُ فِيكُمْ ۚ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنَّ فُوتِلْتُم لَنَنْصُرَ نَكُمُمْ وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَادْبُونَ لَئُنْ أُخْرِجُوا لَا يُخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُومُهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولَّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ . فكان الأمركا قال الله لنبيَّه صلى الله عليه وسلم فان أولائك أخرجوا فلم يخرج اخوانهم هاولآء معهم وقوتلوا فلم ينصروه . فما عسى يقول القائل في هذه الآيات والقرآن ينطق بها والامة تشهد بحقيقتها وانهما كلها تتوقع صحنها وتتحدث الرجال والنساء سها . فانساغٌ في مثلها التمويه والمتُ وتقييده في القرآن فما نؤمنهم ان يكون في التوراة والانجيـل أيضاً أباطيل مفيدة تجافى عنها من شاهد الامْرُوأَغضي عليها . فات لم يسغ ذلك في التوراة والانجيل وفيمن حضرهما فذلك غير سائغ في القرآن وَحَمَلَتهِ أيضاً.

<sup>(</sup>١) المشهور سألقى

وقال الله عزّ وجل في الناكثين من مُشركي قُريش قَاتِلُوهُم يُمَدِّ بُهُمُ اللهُ بِأَيْدِ مِنْ وَيَشْفُ صِدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِذِينَ. الله بأيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَشْصُرُ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ صِدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِذِينَ. فحكان كما قال

فأمًّا ما جاءت به الاخبار الصادقة فن ذلك عن سعد بن عبادة السَّاعدي أنه قال كنا مع النيِّ صلى اللهعليه وسلم في غزاةٍ ومعنارجُلٌ لا يبارز رجلاً من المشركين الا قتله .فذ كرنا ذلك للنيِّ صلى الله عليه وسلم فقال أما إنَّهُ من أهل النار . قال ســعد فما زلت أتبعهُ لأ عرف عاقبة أمره . فأصابتهُ جراحةٌ واستبطأ الموت فوضع سيفهُ على سرَّتهِ وتحامل عليه حتى قَتَلَ نفسه .ورُّ وي عنه عليه السايرانه قال لخالد بن الوليد وأصحابه حـين وجههم الى أُكيَدُر دَوْمَةَ الْجِنْدَل انكِ ستأتونه فتجدونه على سطحه يتصيُّدُ البقَرَ فوجدوه كذلك. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه صلت ناقتهُ فجمل يسأل عنها فقال المنافقون هذا محمد يدًّعي خبرَ السماء وهو لا يدري أين ناقته . فعــلم ما [يتحادثون به] وقال ألا واني لا أعلم الاماعلَّمني ربي وقد خبَّرَ في ربي أن ناقتي بوادي كذا متعلق [ رأسها ] بشجرة فطلبوها فوجدوها كذلك. وروي عنه صلى الله عليهوسلم انه جمع الناس يوماً ونعى البهم النَّجاشي ملمُا الحَبْسَةِ وصلى عليه وكبِّر أربع تكبيرات . فورد الخبر بوفاته في ذلك اليوم وكان بينــه وبين أرض الحبشة البحرُ ولم تكن مكمّ تمدرَجةٌ مثــل مدارج الشرق والغرب

### الباب الخامس

في نبوات النبيِّ عليه السلم التي تمت بعد وفاتهِ

ونبدأ في هذا الباب أيضاً عافي القرآن من نبوات الذيِّ صلى الله عليه وسلم لئلا يبقى لأهل الفتنة والمنادحجة يستندون اليها ولا عُلقة "
يتمسكون بها . فمن ذلك قول الله عز وجل أَلمْ نشرَحْ لكَ صدْرَكَ وَوَضَمْناً عَنْكَ و زْركَ الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْركَ وَرَفْمَناً لَكَ ذَكْرَكَ . اي انه يكون مذكوراً مقدَّماً اسمه بعد اسم الله في كلِّ خطبة ومُنافَتَة ومُنافَتَة ومُناظَرة ونكاح وصلاة

ومِن ذلك قولُ الله تعالى إِذا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَيْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبَّحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغَفِرهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا فَنَى بَهِذَهِ السُّورةِ نفسه الى امَّتِهِ وَأَ بَالَّمْ بِمَا هُو كَانْ بَعَده مِن دُخُول الناسِ أَفُواجًا وأَرْسالاً في دينه فسكان ذلك كذلك . يَرُونه ظاهراً بعد دهر ولا يَدْفعونه . وقال الله تعالى الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي ظاهراً بعد دهر ولا يَدْفعونه . وقال الله تعالى الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيهِمْ سَيَعْلَمُونَ فِي بِضَعَ سَنِينَ . فكان ذلك كا قال في حرب كانت بين كيشرَى وقيصر وتبيَّن لاعرَب انَّ الوحي قد صَدَق . وما زال ذلك حديثهم وحديث صبينانهم ونسوانهم في البيُوناتِ يَنَوقَةُ ونه ويستخبرون عنه حتى صحَّ ذلك للجميع . ومن ذلك قولُ اللهِ عز وجل وَعَدَ اللهُ أَلَذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا ذلك قولُ اللهِ عز وجل وَعَدَ اللهُ أَلَذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَعَمَلُوا

الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفِنَهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهِمْ وَلَيْبَدِّ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ وَلَيْبَدِّ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ أَلَيْبَكَ لَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ أَلْمَانًا . فهذه ايضًا ثبوةٌ تد تَمَتْ وظهرتْ لا يَجدُ احدُ الى إِنكارِها سبيلاً . فقد استخلف السلمين ومكن لهم دِينَهم وأَبْدَلَهم بالخُوف أَمْنًا . فأيَّةُ آية ونبوة أُصح وأَين من هذه

ومنـه قولُه هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُكَتِي وَدِينِ ٱلْحَلَّقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدُّن كُلَّهِ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمَشْرِكُونِ . فقد صَدق اللهُ ٱ ورسرله عليه السلم وظهرَ دينهُ على كل دين وأَذْعَن له اهـلُ كل مأةٍ . ومنه فوله للمُخلِّفين من الأعراب ستَدْعَوْن إِلَى قُوْم أُوْلى بَأْس شَدِيدِ تَفَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَ إِنْ تَنولُوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ فَبْلُ يُعذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيهًا . وكان هاؤلا. قوم مُ تَخلَفُوا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأنبأهم انهم يقاتلون الرومَ والفرسَ او يُسلِمون فكان كـذلك كما في القرآن يَشْهِد بصحَّتِه العيانُ . فما عسى يقولُ المخالِفون في هذه النبوات وما عسى يسوعُ لهم فها من الردِّ والحجَّة وقد برَّتُ وتمتْ وانتشرتْ شرقاً وغرباً وأشرقتْ . وإنْ غَمطَ ذلك غامطٌ ولم يَكنف به وصَمَّم في ردِّه وتكذيبه لم يوبقُ الأ نفسة ولم يُسْخط الآربُّه ولم يُنبِّر الآحظة ولم يَقدر أن يوجدنا في كُتبه

فأمًّا ما جاءتٌ به الرواياتُ التي لا شكَّ فيها فقولُ النيُّ صلى الله

عليه وســــلم انَّ لي خســـة أسماءِ انا محمدٌ وأحمدُ والماحى بمحو اللهُ بي الكفرَ والحاشرُ أَحْشرُ الناسَ والعاقبُ اي اني آخر الانبياء . فقمه صَدَق حديثُهُ عليه السلم وخم اللهُ به النبوات ومحى به الكفرَ اي ذلَّه وقاله ومحاه عن سرَّةِ الارض وقلْمها وبقى رسْمُهُ في أطرافها وحواشها ورُوي انه كان على حِبَل فتحرُّكُ الجِبلُ فقال اسكنْ فما عليك الآ نيُّ وصدًيقٌ وشهيد وكان معه ابو بكر فسمِّي صدُّ تقاً وعمر وعيَّان فاسْتَشهدا بعْدَه . وانه عليه السلم كان يقول لأصحابه أَنَا فَرَطُكُمْ على الحَوْض اي انقدَّمُكم . والفارطُ للتقدِّم . فقبَضَهَ الله تبْلَهم وقال عليه السلم لفاطمة رضي الله عنها في مرْضتِهِ التي مات فيها انكِ أُسرَعُ أَهْلَى لَحُونًا بِي فَكَانَتُ ۚ اوَّلَ مَن مات مِن أَهْلِهِ بِعْدَهِ . وقال لعلى بن ابي طالب رضوانُ الله عليه لتُخضَبَنَّ هـنده مِن هذا . وأبسار الى ليتِه ورأسه . وان عليًّا اعتـلَّ لعده علَّهُ شديدة فقـال له أهـلُه قد تخوُّفنا عليك مِن مرْضتك هذه . قال لكني لا أَخافُها لان رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لَتُخْضَبَنَّ هذه مِن هذا . فكان كذلك. عُوفي مِن مرضَّتِه تلك ثم ضُرب على رأسه بالسَّيف فقُسُل. وقال عليه السلم لمثمان ان الله سُيْقَمُّصك قبيصاً وانهم حاملوك على خامه فلا تُعلُّ. فلما حُوصِر عَمَانَ وقالوا له اخْلُعَ الخلافةَ قال لهم ان الذيُّ م لِي الله عليه وسلم قال لي كَيْتَ وَكَيْتَ ولست فاعلاً ما تقولون فقيل. وقال ملى الله عليه وسلم لعمَّار بن ياسر تقتلك الفِئَّة الباغية فقتل بحرْبِ بين على ومُعُوبِةً فكان معوية لا ينكرُ الحديث لكنه يقول ليس أجنادي الذين قتلوه وائما قتلَه مَن غرَّه وأخْرجَه الى القتال

وقال صلى الله عليــه وسلم للزبَرِ بن العوام انك تقاتل عليًّا وأنت ظالمُ له ففُمُل وقرَّعَه على لَذلك . وقال صلى الله عليه وسلم لامرأته عائشة رضى الله عنها انك ستنبيح عليك كلاب الحَوْءب بلما سارت الى البَصْرة سمعت ْ نباحاً وهي تسير ليلاً فسألت عن الموضع فقالوا ما ﴿ يقالَ ـ له الحوءب فذكرت قولَه عليه السلم فاسترجعت وندمت على ما كان من خروجها . وكان عليه السلم يقول في الحسَن بن على عليهما السلم انَّ ابني هذا سيَّد وسيصلح الله به بين فِيْمَتَن مِن السلمين . وقال عليه السلم زويتْ لي الارضحتي رأيت مشارقهًا ومغاربُها وسبيلغُ مُلْكُ امَّتِي اليْ حيث زوي لي منها ومعنى زوي اي جُمَّ . وانه اخذ يومَ الخندق المعولَ وضرب به كدُّمةً كانت استصعبت على مَن يحفر غرجت منها نار مقال عليه الملم لقد رأيت من بين هذه النار مدائن كشرى بمضرب ضربة أخرى غرجت نار فقال لقد رأيت من بينها مدائن فيصر وأَيَمْنَحَنَّهَا الله على امَّتي من لَمْدي

و يروى انه عليه السلم كان اذا رجع من سفّرة بدأً بالمَسْجد فصلّى ركمتَنِ ثُمُ أَتَى فاطمةَ رضى الله عنها . فأناهاعند مُنصَرَفهِ من الخندق فِعلت تبكي وتَلْثُم فاه . فقال لها ما لك يا فاطمة تبكين . قالت يا رسول الله اداك شعِثاً نصباً قد اخاولقت ثيا بك . قال يا فاطمة انّ الله

بعث أباك بافر لا يُبقي على وجه الارض بيت مكر أو شَعْر الآ أدْخُلَ فيه عزّا او ذلا حتى يَبلغ حَيْث بلَغ الليل. وروي عن أنس بن ملك انه قال كنت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حائط فسمعت قرع الباب فقال لي قم يا أنس افتح له الباب وبشره بالجنة وأخبره انه يكي أمْر امَّتي من بعدي. فذهبت فاذا أنا بابي بحصر رضي الله عنه فبشرته واعلمته ما سمعت وانصرفت. فقرع الباب قارع آخر فقال تم وافتح له الباب وبشره بالجنة وبأنه يكي امر امتي من بعد ابي بكر ففتحت فاذا أنا بعمر رضي الله عنه ففعات ما أمرت به . ثم سمعت قرع الباب فقال لي عليه السلم قم وافتح له الباب وبشره بالجنة وبولاية امر الامة بعد في عليه السلم قم وافتح له الباب وبشره بالجنة وبولاية امر الامة بعد عر . فاذا أنا بعثان رضي الله عنه

وروي عنه عليه السلم انه كان يقول لا تقوم الساعة حتى تروا أقواماً كان وجوهم المَجَانُ المُطرَقة. وانه صلى الله عليه وسلم يقول ايُ بلدانكم حُرْشة فقيل له خُراسان. قال ستفتح عليكم من بعدي. وما يشك احد من أبناء هذه الدولة العباسية وغيرهمان ابا مسلم خَرج وهو غير شاك في ان الغلبة والخلافة لأهل هذا البيت. وأنه لما اقترب من الحيرة وجة من يَسألُ عَن كان فيها مَن بني العباس فلما رآهم الرسولُ قال ايكم ابن الحارثية وهو ابو العباس أميرُ المؤمنين غفر الله له . لانه ايكم ابن الحديث ان اول من يُستخلف ابن الحارثية لا بشكُون فيه . كان في الحديث ان اول من يُستخلف ابن الحارثية لا بشكُون فيه . واعب من هذا ان ابني امية لم يكونوا يشكُون في ان الخلافة صائرة أ

الى اهلها من اهل هذا البيت. فكانوا يقتاونهم ويطلبونهم تحت كلَّ حجر . وكان اهل خواسان يُرساون اليهم الرسل وهم بالشراة تأميلاً لهم. ولا يشكون في أمره حتى قُتل منهم من قُتل. ثم ظهر الامرُ في اله قد الله أن يظهر بأحاديث مأثورة . ولقد بلغنا انه ورد على ابي العباس رَحمَّه الله فتحمُ [ المجنن ] والسَّنْد في يوم واحد . فأظهر الخمام شديداً بذلك فقال له اهل يبته يا أمير المؤمنين انه يوم سرور فنا هذا الحزن . فقال لهم أنسيتم الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فتحَم فاتح المجنن والسَّنْد في يوم واحد فقد حضر اجله.

ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الى كسرى وقيه مر كتابَن دعاهما الى الاسلام وبداً بنفسه . فوضع قيصر كتابه على الوسادة وأَجابه بجواب حَسَن . وأماً كسرى فانه مزَّق كتابه وكتب الى فيروز الدَّيلي وهو باليَمَن بأمره بالسير الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وقتله . فقال اللهم مزَّق ملكه فتمزَّق ملكه كما ترون . وسار اليه فيروزُ واعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما قد أُمر به فيه . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي أَعلني انه قد قُتِل ربُّك فأمسك عنى حتى يصح عندك الحبر . فاتاهم الخبر بذلك وأسلم فيروز للا رأى وسم ودعا من كان باليمن من أبناء الفرس الى الاسلام فاسلموا . فلما خرج بالمين الكذاب المنسي يدعي النبوة كتب اليه الذي صلى الله عليه وسلم يأ مرُ م بقتلهِ فدخَلَ عليه فيروز ُ وهو نائم ُ ولَوَى عُنقَه ودقّها فقتله. وقال عليه السلم انَّ هذا الامر لا بزال في قُريش يمني الخلافة. وقال صلى الله عليه وسلم للمبَّاس عمّه وقد أَناه بعبد الله رحمة ُ الله عليهما صغيراً ان هذا سيكون من افقه امَّتي وأَعْلَمهم بالتأ ويل والتنزيل. ودعا له وتقل في فيه وقال اللهمَّ فَقَهْ في الدين وعَلَمه للتأ ويل . فكان كما قال وسمّي لذلك الحَبْر

ومن الدَّلائل على ما يوجب الله للنيِّ عليه السلم والمؤمنين به ما جاءً في الاحاديث المشهورةِ الشائعةِ من استسقاء عمر بن الخطَّاب بالعبَّاس من عبد المُطَّلَب رضى الله عنهما عامَ الرمادةِ . فانه اخذ بيده وتقدم وقال اللهمَّ انَّا جِئناكُ نستسقيكَ ونستشفعُ اليك بعَمِّ نبيُّك. فما بر حوا حتى ارتفعتْ سحامةٌ ثم ارسلت مطَرًا جَوْدًا . وكان يقول لاصحابه والذي بعثني بالحق لَإِنْ كُنْمَ أُمْسِيُّمُ وُصْعًا. لتشرقُنَّ حتى تصيروا نجوماً يهتدي بكر المهتدون ويفال ان فلاناً حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفال عنه كذا وكذا فقد ترون ذلك كما قال ورُوي انْ عِكْرِمةَ بن ابي جَهل قَسْل في الحرب رَجلاً مِن الانصار وعكرمة ُ يومئذٍ مُشرك ٌ فتبسَّم النيِّ صلى الله عليه وســــام . فقال له رجل من الانصاريا رسول الله تبسمت أن قتل رجل من قَومكَ رجلاً منّا. قال لا ولكن تبسمت لانهما جيعاً في درجة واحدةٍ في الجنَّة . فأسلم عكرمةُ بعد ذلك واستشهد في وَفْعة أَجْنادَين بالرُّوم. وقال عليه السلم لِمدِي بن حاتِم أَسْلَمْ يا عدي تَسْلَم أَظنُ الذي يَعنعُك يا عدي مِن ذلك خَصاصة تراها بَمن حولي وانك ترى الناس علينا إِلْبًا واحداً. هَلُ رأيت الحيرة . قال قلت لا . قال يُوشك علينا إِلْبًا واحداً . هَلُ رأيت الحيرة . قال قلت لا . قال يُوشك الظّمينة أن ترحل بلا جوار حتى تَطوف بالبيت . ولتفتَحن علينا كنوز كسرى بن هر مز ثلاث مرّات . قال عدي فلقد رأيت جميع ما قال عليه السلم . وقال ابو بكر رضي الله عنه حين ارتدّت العرب ووجة اليهم بالجيوس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فد وعد المسلمين بالنصر والفتح مِن الله وان الله يُظهرُ دِينه على كل من دن ولن يخلف الله ولد عد الله عليه وسلم وارتفع الله عليه وسلم وارتفع الشه وارتفع الله عليه والمنه وارتفع الشه والشه وارتفع الشه والشه والمناس وارتفع الشه والشه والشه

#### الباب السانس

في اميّة الني صلى الله عليه وسلم وان الكتاب الذى انزله الله عليه وأُ نطقهُ بهِ آيةٌ للنبوة

ومِن آيات النبي صلى الله علبه وسلم هذا القرآنُ وانما صار آيةً لَمَانٍ لِم ار احداً مِن مؤلّفي الكتب في هذا الفن فشرها بل أطلق القو ل والدّعوى فيه . وما زلْتُ وأنا نصر انيُّ اقول ويقول عمُّ لي كان من علماء القوم و بُلَفَاءهم ان البلاغات ليست مِن آيات النبوة لامّها مشتركة في الأمم كلّها حتى اذا اعتزاتُ التقليدَ والألفَ وفارقتُ

زاز العادة والتربية وتدبَّرتُ معاني القرآن علمت أن الامْرَ فيه كما قال الهله . وذلك اني لم اجد لأحد عربي ولا عجمي هندي ولا رومي كتابًا المنوعيد والتهليل والثناء على الله عز وجل والتصديق بالراسل والأنبياء والحثً على الصالحات الباقيات والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الجنّة والتزهيد في النار [ مثل ] هذا القرآن منذ كانت الدنيا فَن جاءنا بكتاب هذه نسبتُه و نعته وله من القلوب هذا الحل والجلالة والحلاوة ومعه هذا النصر واليمن والغلبة . وكان صاحبه الذي نزل عليه أميّا لم يعرف كتابة ولا بلاغة قط . فهو من آيات الذبوة لا شك فيه ولا مرية

وأيضاً فائي رأيتُ جميع الكتب المخادة لا تعدو ان تكون إمّا في آداب الدنيا وأخبار اهلم اوإما في الدّين. فأما كُتبُ الآداب والفلسفات والطب فان غرضاً ومَغْزاها غير هذا الغرض ولن تُذكر مع كتب التنزيل والدين. وأما ما كان منها في الدين فأوّلُ مُسمّياتها وموجوداتها التوراة التي في ايدي اهل الكتاب. ونجد عامّتها في أنساب بني اسرائيل ومسيرها من مصر وحطم ورحطم وترحالها وأساء المناذل التي نزَلوها وفيها مع ذلك سُنن وشرائع تبهر العقول ويعجز عنها حوّلُ الرجالِ وطاقتُهم. فأما ما في القرآن من تلك الاخبار فانما هي تذكير م بأيام الله وتمثيل ويحذير وتنذير من وأما الانجيل الذي في ايدي النصاري فان جُلةً خبر السيح ومولده وتصرّفه. وآداب مع ذلك

حسنةٌ ومواعظ كريمة وحِكم جسيمة وأمثال رائعة وليس فيها من السُنن والشرائع والاخبار الآ اليسير القليل

وأماكتابُ الزبور ففيه أخبار وتساييح ومزامير بارعة الحسن فاثِقةَ الحلاوةِ وليس فيها شي لا من السُّنَن والشرائع . وأما كتاب اشعيًا وارميًا وغيرهما من الانبياء فِحُلَّها لَمن للبني اسرائيل ويشارات بالخزي للعدّ لهم وازالةُ النّم عنهم وإيزالُ النّقَم والسطوات بهم وهَناتٌ سوى ذلك . قد اسن وطَعَن عليها الزنادقةُ الخبُّنـةُ وقالوا انَّ الحكيمَ الرحيمَ يتعالى عن أن يُوحى بمثلها ويأمر ما فيها من رشِّ الدماء على المذابح وعلى ثياب الكهنة والائمة واحراق العظام وذكر الرُّفوث والفُروث وما أشبههُ وتتابع الغضب والسخطات والإستينان بالجـلاء عن البيُوت اذا تلمَّت جدرانها بالبياض . لات ذلك بَرَص يعتري البيوتَ . وما أمر به قوم منهم بأن يمشيَ بعضُهم الى بعض مُصلتين وأن يتجالدوا صابرين حتى يَتَفَانوا ضرْ بًا وخبْطًاً. ففعل القومُ ذلك ولم يَمْصُوا وأَجَابُوا الى التفاني والاستقتال ولم يمتنعوا . وَمَن ســـارعَ الى مثَّلها فهو مطيعٌ وليس بمـاص ووليٌّ وليس بعــدوٌّ . ولا يستحقُّ الاولياء وأهل الطاعة إن يُؤمّروا بالتفاني والتقتيل

ثم أمرَهم موسى عليه السلم ان يأ توا جَبَلين متقاربَين ويصعد احدَ الجِبَلَين ستةُ أحياءمنهم ويصعدستة أحياء الجبلَ الآخَر وأن يقرأ قومٌ منهم نواميسَ التوراةِ التي لا يَحْملها الرجالُ ولا الجبالُ ناموساً ناموساً وسنة سنة ويقولون إن من خالف هذه النواميس وقصر فيهاوأ ضاع شيئاً منها فهو ملعون وتجاوبهم القبائل التي على الجبل الآخر بالتأمين لاولائك اللاعنين بأعلى اصواتهم فلم يدّع احداً منهم الآعمة باللمنة وحملهم على ان يلعنوا اعقابهم من بعدهم مجهدين طائمين في ذلك كله غير مخالفين فصاروا الى البوار من قبل أن يستقر بهم الدار والى الله المنة الشاملة من قبل ان يريحوا والمحة الغلبة والسّمة

وفي مثل قول حزقيال النبي ان الله امره ان يحلق رأسة ولحيته بسيف صارم حاد . ومثل قول هوشاع النبي ان الله امره ان يتزوج بامراة مشهورة بالزياء فولدت له ابنتن وأمره ان يسمي احد هما لا أرحم والثاني ليسوا حزبي ليعلم بنو اسرائيل اني لا أرحمهم ولا اعتد بهم أولياء وحزبا . وقال هوشاع عن الله في البهود ان امهم زائية وأنهم ولدوا لغير رشدة . وقول بعض الانبياء لليهود عن الله إن امكم أعبتها ذكور أهل مصر . وقال اشميا وخطب على بني اسرائيل يخطبة ثم قال ان قائل ذلك هو الرب الذي نور ه بصهيون و تنوره بيبت المقدس

فأمًّا القرآن فان يُوجد فيه حرْف ممًّا يُشبِه ذلك بل منسوج م بالتوحيد والتهاليل والتحاميد والسنن والشرائع والحبر والاثر والوغد والوعيد والرغبة والرهبة والنبوات والبشارات بالامور الجميلة التي تليق بجلال الله وحكمت وطوله وبسط الامل في الغفران والرأفة وقبول التوبة والمعاني التي ترداح لها الانفس وتستريح اليها الآمال فلا تقنط. بل يقول الله فيه إن الله عَنُور "رَحيم". وَمَنْ يَغْفِرُ الله نوب إلا الله الله ويقول يا عبادي الله نفر ألله نفر الله نفر ألله نوب الله الله ويقول يا عبادي الله ن أشر فوا على أنفسهم لا تقنطوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله يَنْفُر الله نوب جميعاً إنه هو النفور الرّجيم ولذلك استحق ان يُقال ان هذا الكتاب آية "من آيات النبوة اذ لم يكن له نظير "مذ خلق الحلق وخط في الرق وانه كيشتمل على فضائل أخرى باهرة ذات أنوار وأسرار وهي ان تلك الكتب بل هذه التي للحكماء خاصة انما النها قوم "أدباء علماء بعد [تفكر وارتباض و بعد ان نسَلُ وافي الله ن وسمعوا الاخبار وثافنوا العلماء

فأما الني صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك بل أمني أبطَحي لله بسمع مِن مصري ولا رومي ولا هندى ولا فارسي ولا اختلف الى مجالس الادباء لطلّب ادب وقرائة كتاب وجاء بكلام بهر اهل اللغة وغمر اهل الفصاحة والسلاطة . وخضمت له رقاب الامة فانه قال عن الله عز وجل قل فأنوا بمشر سُور مِثله مفترَ يَات وَأَدْ فُوا مَنْ استَطَمْتُمُ مِنْ دُون الله إِن كَنْتُمْ صَادِقِينَ . وقال قل فاتُوا بسُورة مِنْ مِنْ دُون الله إِن كَنْتُمْ صَادِقِينَ . وقال قل فاتُوا بسُورة مِنْ مِنْ دُون الله وَادْ عُوا شُهَدَاء كُمْ مِنْ دُون الله إِن كَنْتُمْ صَادِقِينَ . وقال قل فاتُوا بسُورة مِنْ مِنْ لا وَادْ عَوا شُهَدَاء كُمْ مِنْ دُون الله إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ . وقال قل فاتُوا بسُورة مِنْ وَلا يَعْفَلُ الله كان في القوم مَن تَزَمْزَمَ ونطق بل بَصْبْصَوا وأذعنوا ودانوا . وقد يحتج علماء اهل الذَّمة بأن الذي عليه السلم كان أُمينًا وان الله لا يَبخلُ

على انبياءه برسم الكتابة اذكان أحسنما اختصَّهم به وأقلَّ ما علمهم مِن غيبهِ وَآيَاتِهِ . والجوابُ فيه ان الله تعالى خصَّ كلاً منهم عا رأى جل وعز فمنهم الخطيبُ البارعُ مثل داوود ومِنهم التَّمتامُ والالنُّغُ مثل موسى ومِنهم من أحْياً الميتَ دون غيره ومِنهم من فلَق البحرَ وفجر مِن الصخر ينابيع المياه ولم يُعط ذلك غيره . ومِنهم حكيم كاتب مثل لليان ومِنهم أمِّيمثل داود فانه قال في زبوره مِن اجل أني لم أعرف الكتابةً . فلم يُزْر ذلك به كما انه لم يُزْر بالسيح ان لا يكون ملاعت الاسنة او من رُماةِ الحَدَق او لا يكون ماسحاً ولا تُهندساً. وكما اله لم يُزر عوسي أن لا يكونَ لسناً خطيباً او ماشياً على الهواء وأن لا يكون أبرأُ الأكمةَ والابرصَ . وان لم يُزْر به ويداوود ونُظَراءهما عليهم السلم ان لا يكون اللهُ رفعها الى السماء كما رفع غيرَ هما . فليس لقائل إن يقول بُخلَ على فلانِ النبيِّ بما جاد به لفلان النبيِّ بل قائلُ ذلك مُعاندٌ ماردٌ أما نرى انه لم يُمَت شمعونُ الصفا ولا منى ولوقا تلامذةَ المسيح عليه السلم بأن لم يكونوا بلغوا مَدَى فولوس في بلاغتِه وبيانِه . وكذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يَشينه أنه أُمِّي مثل داود بل جعل اللهُ ذلك آيةً باهرةً وحجّةً على مَن كفَر به من قَوْمه اذ كان قد صحَّ عند الام وأهل الذمَّة انه لم مجيء بهذا القرآن ففضل بيان او حَكُمَّةِ ارضيَّةً . ولقد كان عليه السلم مُوجزًا ـفِي كلامهِ نَزُورًا يَذَمُّ المِكثارَ المهذارَ ويترسَّل في القول . بلفَنا ان عائشةً رضى الله عنها كانت تقول انه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يَسْردُ الكلامَ سَرْدَكُم .كان كلامُهُ نَزْراً وأَنّم تَنْثُرُونه نَشراً. ولقد ذهب يوماً يتكلّم فضاق به فسكت ثم قال ان هذا البِكاء امرُ يكون في الانبياء والبِكاء الإِقلال مِن قولِهم بِئْرُ بَكييّةٌ اي قليلةُ الماء وشاةٌ بكيّةٌ اذا كانت مُنقطعةً اللبنِ

و سَمعَ عليه السلم واحداً يَتَشدُ قُ ويشقَّق الكلامَ فقال له اسكتُ مُ اقبل على مَن حفَر فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينَّكم الشيطانُ . انَّ أَحبَّكُمُ اليَّ وأَقر بَكم مني يومَ القيامة احسنُك عَلاَّ وان ابغضَ الثر تأرين وأبعدتكم مني يومَ القيامة أسوأ كم عملاً واني أبغضُ الثر تأرين والمنشدِّقين والمنشمة التي عابة بها اهلُ الذمة غير مُزْرية به ولا عاتبة بل حجة وبرهان منيره فلو جاءً بمثل هذا الكتاب الذي قد وصفتُهُ رجلُ أَديب مخطيب لكان كذلك آية من الآيات فكيف اذا جاء به رجل أديب مخطيب لكان كذلك آية من الآيات فكيف اذا جاء به رجل وأعانه عليه

## الباب السابع

في ان غابة النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة ومن آيات النبوة ومن آيات النبي عليه السلم هذه الغابـةُ التي احتج بهـا المسلمون كافةً . وقد كنت أقول فيها مثل الذي قال غيري من النصارى ان الغلبة امر مشتركاً فليس بآيةٍ من آيات

النبوة حتى اذا أَفَقَتُ مر ﴿ سَكْرةَ التَّبِيهِ وَهَبَيْتُ مِن سِنَةَ الحِيرة وانجابت عنى فتنةُ التقليد عامتُ ان ذلك ليس كما قالوا . وذلك انه صلى الله عليه وسلم خرَج وحيدًا فريدًا يتماً عائلًا كما قال الله ُعز وجل أَلَمْ بَجِدْكَ يَنبِيمًا فَآوَى وَوَجِدَكُ صَالاً فَهَدَى وَوَجِدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى. فَدَعا العرَبَ قاطبةً والام عامةً إلى الايمان بالله عز وجل والناسُ يرمونه عن قوس واحدةٍ ويزدرون به ويتشاوشُون له فما نَهْنَهه ذلك ولا فله بل باح بالدِّين ولم ينكفيت ومضى قدماً لِما امره الله ولم يلتفت. فلما رآه يَنْبذون امْرَه ويتهمونه ولا يدخلون في دين الله ونعمته طَوْعاً أَدخُلُهِم فِيهِ كُرْهاً حتى ظهرت الدعوةُ ودانتِ العربُ قاطبةً وتتابعتْ فيهم الآياتُ والنبواتُ وأحْلُولي لهم الدِّينُ وسطع اليقينُ فبلَغ من حُبِّهم له بعد البغضة وانقياده بعد العداوة ما قد يرون ويَسْمعون فَمَنِ ادَّعِي غَلِمةً كَانت باسم الله منه خلَّق اللهُ الدنيا لهما من الشرائط والمُحاسن والدعاء الى خالق السماء والارض والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والنهي عن الشُّركاء والأنداد والفَواحش والنجاسات ثم ظهرت هــذا الظهورَ والإستعلاء ــــفي أقطار الدنيــا

وآفاقهـا وبرُّها وَبَحْرِهـا . من لَدُن السُّوسِ الاقصى الى فياَفي الترك والنَّبَّت . بالبكاءين والبَهَالِيل والإِشـارة باسم اله ابرُهيم واسمعيـل واسحق ويعقوب وسائر الانبياء . وكان لدُعاتهِ من الزهد في الدنيا والإِطراح لاسبابها ورفع الهمم وحسم النفوس عن كل لذَّة وشهوةٍ

والقُنوع بالقُوت الَـسك والامر بالتسوية في الْقَسَم والعدَّل في الْحَكْم حتى لو انَّ مُسلمًا مؤمنًا قَتَل ذمنيًا كافرًا قَتْل السلمُ به قَوَداً وعد لا . عَلَمْنَا عَلْمًا يَفِينًا ان تلك الغابةَ نقوم مقامَ آيات النبوات لا محالة فأمًّا ما عارضونا به مِن غابات الام فإنهم اذا فارقوا الاهواء التي تُميي وتُصمُّ ومنَّزوا العالَ علموا ان غلبةَ الاسكندر وأرْ دَ شيرَ مَ بابَك وغيرهما لم تكن ـــــــ الله ولا للدعاء الى الله ولا الى انبياء م بل لطاب الغلبة والعزَّ والسُّمعة وهم ِمن بين دَهريَّ او ثَنَويَّ او وَثَنَّ. فهذه لا تُقاس بغلبة الاسلام وجلالتهِ وإشرانهِ . ولهذه الغلبة بيَّنةُ اخرى كافية ّ شافية ّ وهي أنها لن يِّخْلُو ان تكونَ من الله او من الشيطان . فان افرُّ وا أنها من الله فالاسلامُ اذاً حقُّ يجب عايهم قبوله والدخولُ فيه . وان زعموا أنها من الشيطان فالشيطانُ أذًا موافقٌ لله وأنبياءه غيرُ مخالف وه مُطيعُ غيرُ عاص إِذ كان يَنْصرُ مَن دعا الى الله الفرد الدائم ويُظهر دين من أمّر بالصوم والصلاة ويَنهي عن الفجور والكفر والفحشاء والمذكر ومن جعل تكبير الةوتحيده شعار معند اللقاء ومقدَّمتهُ عند الرخف وجُنَّة عند المداعسة والحِلاد . وانَّ مَن ظنَّ بالشيطان ان يُعينَ على إظهار مثل هذا الدين وناً يبده فقد أحسنَ فيه الظنَّ وقال فيه الجيلَ وكذَّب ما قال الله وأنبيا: ه فيه . كيف يُمين الشيطان من دعا الى منل هذا الدين وفيهِ انجناتُ اصله وانبتاتُ أسبابهِ وإبادةُ جميع عَبَدتهِ ودُعاتهِ

وقد ظنَّ قومْ من الفَسَقَة بالمسيح عليهِ السلم مثل ذلك. وقال فيهِ رَبَّانيو المود ان هذا انما يخرج الشيطانَ برئيس الشياطين. فقال لهم المسيحُ ان كلَّ مملكة نفتن على نفسها فانها نَهْلُكُ ولا تقومُ وكل مدينةُ يَقَمِفُهَا التشتُّتُ والخلافُ فانها لا تَدومُ ولا تَثْبُتُ . قال فإن كان الشيطانُ هو الذي يُخرج الشيطانَ فكيف مدومُ مُلْكَهُ وعزُّه. فهت البهودُ عند ذلك . فهذه حجَّنُنا على من قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت المود في السيح عليه السلم. فانَّ ممَّا ادَّى النيُّ عليه السلم عن الله عز وجل في الشيطان قوله ألا إنَّ حزْبِ الشَّيْطَانِ مُمُ الْخَامِرُونَ. وقولُه إنَّ الشَّيْطَانَ لَسَكُمُ عَدُوا ۖ فَاتَّخَذُوهُ عَدُواً إِنَّمَا يَدْءُو حزَّبُهُ ليَكُونُوا منْ أَصْحَابِ السَّمَّرِ . وَوَلُهُ اخْرُجُ ۚ (١) مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وًا إِنَّ عَلَيْكَ لَمْنَتِي إِلَى يَوْمِ اللَّذِينِ . وقولُه لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَرَمَّن نَبِمَكَ مِنْهُمْ أُجْمِعِنَ . وقولُه يَا أَثْبًا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ . وقوله قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلَكُ النَّاسِ الَّهِ النَّاسِ مَنْ شُرِّ الْوَسْوُاسِ الْخَنَّاسِ . ولقد أُمر النبيُّ عليه السلم بالاستعاذة منــه في كل صلاةٍ ووقْتٍ في قولِهِ أَعُوذُ بِالسَّميعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ فانكان الشيطانُ ينصر مَن يلمنه ويُنذر الناسَ شرَّه لمزاَّ مَنْ ان يكونَ جميعُ ما ظهر من الأديان باسم الله الفرد الواحدِ هو مُوافق للشيطان ومن عنده . وقد أُجمت الأمُرُ كُلُّها على ان الشيطانَ انما

يأُ مرك بالشرك ِ بالله وعبادةِ الأَوْنان والنَّيرِان ويُزيِّن الزَّاءَ والفجورَ والغذرَ وفيه محبَّنهُ ووسوستَهْ وأَنه عدوُّ للهوعدوُّ لانبياء والذين يأمرون بخلاف ذلك كله. فالله اذاً بَريُّ من حزب الشيطان والشيطانُ بَريُّ من حزب الله وأولياءه. وهذه الغلبةُ من الله لا من غيره

# الباب الثامن

في ان الداعين الى دينه والشاهدين بحقيقة الره كانوا خيار الناس وأبرارَم وقد ظنَّ قومُ بمحواريَّ النبي صلى الله عليه وسلم الزورَ والزيغ وقالوا فيهم فأثموا وحادوا عن سبيلهم فضلُوا . وأنا ذا كرُّ من فضائِلهم وزهدِهم وتورُّعِهم ما يدعو الى حسن الظنّ بهم و يُكفِّ عن تنقُّسهم

في زهندِ ابي بكر رضوانُ الله عليه

فأوَّلُهُم ابُو بَكُر رضي الله عنه . بِلَغ من زهده في الدنيا واستهانته بها وتنزُّهه عنها أنه دُعي الى الخلافة وهي ارفعُ أُمور الدنيا قد راً وأعظمُها شاناً وأجمها لكل عز ورفعة وقهر ولذَّة عاجلة وآجلة وأجلبها لكل أُمنية . فامتنع منها وتأبَّاها حتى أكرهوه عليها فطاف على الناس بعد ايَّام وهو يقول بأعلى صوتِه هـل من مُقيل هـل من مُقيل . فلما لم يُجبه أحد مخطب الناس وقال ان بيعتي هذه كانت فَلْنَةً والما عبلتها أبي خشيتُ الفتنة . والله ما حرصتُ عليها يوماً ولا ليلةً ولا سألتُها الله سرًا ولا علانيةً وما لي فيها راحة ولا لي بها طاقة . فهل سمع سألتُها الله سرًا ولا علانيةً وما لي فيها راحة ولا لي بها طاقة . فهل سمع

السامعوت برجل أنْبلَ من هذا نبلاً وأَبْلَى ورعاً وأُرفعَ همة الى الامور السماوية

وقد بلَغ من عفته وتوقيه انه قدَّر لنفسه في كل شهر من الرزق ستين درهما من مال المسلمين . ويقال انه سأل ان يؤخذ منه ماله ويُدخلَ في بيت مال المسلمين ويُنفق من رزقه كما يُنفق غيرُه فأبي المسلمون ذلك . فقال للم هذه خلافتُ كردُّ عليكم . لا والله لا ألبها الا على هذا فأجابوه الى ذلك . وبلغنا انه رضوان الله عليه رُإي بعد ان استُخلف بأيام وهو يَرْفع في قيصه لمن زاد . وقيل له في مرضه ندعو لك الطبيب . فقال قد رآيي الطبيب . قالوا فما قال لك . قال . قال انه يفعل ما يشافد يعني الله . فلما اشتدَّت علته قال أين طبيبكم هذا ليرد ها ان كان صادقاً . والذي أكرم وجه ابي القاسم ما في الارض نفس مع ذلك . فالوا لا . قال لا في خشيت والله ان يجيء امر يكول يني مم ذلك . فالوا لا . قال لا في خشيت والله ان يجيء امن يكول يني

وعهد الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنـد وفاته فقـال ان حفظت وصدِّي يا عمر فانه لا غائب خير الك ان نافاه من الموت وأنت لاقيه لا محالة . وإن ضيَّت عهدي لا غائب شرُّ لك ان تَلْفاه ولن تُمْجزَه . ولما حضرته الوفاة اوصى الى عمر رشي الله عنهما فقال اني لم أُصِبْ مِن مال المسلمين شيئاً الا هـذا البَكْرَ كنتُ أحمَّلُ عليـه الماءَ

فأشرب ويشربون منه وهذه الجارية كانت تخدمني وتخدمكم وهذه القطيفةً ونَبُذَها برجَّله . ثم قال وقد رددتُ ذلك كلَّه وأنا حيُّ سويٌّ . وبلغ من خشيَّتهِ ومن عداله انه اختصم اليه رجلان فكان احدُهما يَدْخل في حجة الآخر. فنهاه ابو بكر مراراً فلم يُنتبه . فرفع الدِرَّةَ واتَّقاها الرجلُ بيده فأصاب اليدَ وانكسرتُ ومفيي الرجلُ كـذلك فاغمَّ ابو بكر رضي اللهُ عنه غمَّا شديداً وقال لهُمر لا وَليتُ هذا الامرَ ابداً وما أوقعني فيه غير ْك. فقال عمر والله ان هذا الامرَ الزمُّ لك من أَذَنك إي والله يُضرَب بالخشب وبالسيف. ثم قام ومعه مُحَرحتي صار الي الرجل ودفع ابو بكر الدرَّةَ اليه وبرك بين بديه وقال له اسْتُقَدْ فَلَانَ. يَكُنْ ذلك عاجلاً احبُّ إلى من أن يكونَ آجلاً . فأني الرجل وقال لقد كنت على أن أرُوح اليك وأستُلَك أن تستَغُفر لي لأني أغضبتك. فَقَالُ مُمرَ للرجل لَتَفُمَّلَنَّ ولَتجملنَّه في حلَّ قال الرجل فانت في حلَّ يا خليفةً رسول الله غفَر الله لك. فقام ابو بكر وهو نقول غفَر الله لك كما غفرتُ لي وعني عنك كما عفوتٌ عني

وخطَبرضي الله عنه فقال اني وليتُكم ولستُ بخيْرِكم فإن استقَمْتُ فأعينُوني وان ضمفت فقووني . الضعيف عندكم هو القوي عندي حتى آخذ عندي حتى آخذ منه الحق الصدق امانة والقوي عندكم خيانة . ما اطعت الله أطبعوني فاذا عصيتُهُ فلا طاعة لي عليكم . فَن كان هذا زهدُه في الدنيا وقد

مَلَـكُمَا وهذا قولهُ في الخلافة وقد أكره عليها لِمَ يُظُنَّ بِهِ قُبُولُ الباطل والقولُ بِه

في زهد عمر من الخطاب وفضائله رحمة الله عليه ورصوانه انه لا شيء من امر الدنيا اجلّ من الخلافة ولا اقلّ من القُوت والبُّلغة . فمن أتنه الخلافة صَفُواً عَفُواً فَعَفٌّ عنهــا ورضي بالقُوت منهــا وقنع بالعرى والبُونْس وافترش الحَصي وتوسَّد النراع وحسم نفسه عن كل شهوة ولذَّة وأنَّى بخَزائن كسرى الصُّونة منذ آلاف سنين فَقُرها وفذَّرها ولم يمـه يده الى درهم ولا دينــار ولا ذُرَّةٍ ولا آنيــةٍ ولا جوهرة ولا تُحلة ولا حِلْية ولا وصيف ولا وصيفة منها. فما في الارض أَزْهِدُ منه ولا أَعَفُّ ولا اكفُّ . وكان اذا وَّجِه جيشاً قال يا ابها الناس ان عليَّ لكم ما ضمنْتُ يوم وليتُنكم لا آخذ من ماليكم درهمَّا الا بحقهِ واذا صار انيَّ لم أخرجه الا في وجههْ ولا أجُّركم في البُعُوث ولا أ كَلُّفَكُم فوق طاقتكم. وأكون ابا الميال حتى تنصر فوا . فكان يختلف الى مُنازَل الغيبات فيسلّم عليهنّ ويشنرى حوائجهنَّ بنفسهِ وهو امير للؤمنين ويأتيهن كتب ازواجهن وينفذ اليهم كتبهن . ويقال انه رأى امرأةً مغيبةً قد حملت جرَّةً فأخذ عمر رضي الله عنه الجرةَ وحملها على رأسهِ حتى اتى مها منزلها. وأنه مر بشيخ نصراني وهو يسأل ويقول اللهمَّ احَمَمَ يبني ويين للسلمين جبوني شابًّا وأسلموني كبيرًا. فقال عمر هاك عمر . ومضى مبادراً حتى ملأ غرارةً من دفيق ودعا محمَّال المحملَها ثم قال الحمّال لا أنا أولى بحملها فحملَها على رأسهِ وأتى بها الشيخ مم دراه دفعها اليه وأجرى له في كل شهر قوته

وبمث اليه بسلّة من حلواء فقال هل أهدى لجيع المسلمين مثلها قالوا لا قال فلا حاجة بي الى مرفق او معام لا يم جيع المسلمين وأصر برفعها من بين بديه . وقيل له في مرضته نا تيك بالطبيب قال لوكان شفاءى في مسح أذني ما مسحها . نم المذهوب اليه رتي . ونظر اليه الهل الشام وقد نزل عن بميره وهو يقوده وانتهى الى نهر فجلس وخلع خُفه بيده وخاض النهر فقالوا ما رأينا ملكاً في رهبانية غير هذا . وبقال ان على بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حائط له يعمل فسمع صوتاً عالياً فقال له الحسن بن علي عليهما السلم يا أبتي اصمَد تر عباً فاذا هو بعمر يعدُو خلف بمير قد ندً من مال الصدقة وهو يتصبّ عرقاً . قال على رضي الله عنه هذا الاحودي بن حَنتُمة الذي لاَن في غير ضعف واشتد في غير عنه

ولما أي بالهرمزان ملك الاهواز وعليه هيئته ولباسه والناس يتعجّبون منه قال لهم اين امير المؤمنين قالوا هو ذاك النائم. قال فأين حجبته قالوا اهو شرطي نفسه. حجبته قالوا ليس له حجبة . قال فأين شرطه قالوا هو شرطي نفسه. قال فأين عَبْلسه الارض والنراب وفر شته الحقى ووساده يده . قال لهم ائما قو يْتُم علينا بهدا . هانت عليم الحدياة ورعبنا فهما . ولما أي بخزائن كسرى وجواهرِه صُبُ

ذلك في السَجد صبّا فأظهر اغماماً فقيل له يا اميرَ المؤمنين انه يومُ سرور . فقال انه لم يُفتح مثلُ هذا الفَتح على احد الآصار بأسهم بينهم . وجلس فكان يقسم المالَ بالكف وابنهُ جالسُ واحيةً كأنه شاة كسير فلما رآه لا يُعطيه شيئاً قال يا أبنّى كأ نّك لا ترى لي في هذا المال حقاً . فال بلي يا بُنيَّ ولكني اخاف ان يتسع كفي لك . فقال بَمْضُ من حضر فاني أدفعُ اليه ما حفنت لي واحفن لي غيره ففعل ذلك . وتناولت بُنيَّةُ له درهما من المال فصاح بها فلم تُلقه فقام اليها عمر رضي الله عنه فألقته الصبية في فيها فلم يَزل يعصر علقها حتى رمت به . وأهدى له رجل حقيرين فاعها واشترى بشمنهما خمسة رو وس وأعتقهم وقال ان رجلاً آثرَ قِشْرَين يَلْبسهما على عنق ها ولا و لَهَبينُ الرأي

زهد علي بن ابي طالب رضوان الله عايه

يقال إنه لما استُخلِف على بنُ ابي طالب كرَّم الله وجههُ رُوْيَ بعد ايام وهو بَرْفع سيفهُ لِمن زاد وهو يقولُ لوكان لنا عشاء ليلة ما بعناه . وكان من أحوَج الناس اليه فاضطرَّتهُ الحاجة الى بَيمهِ وهو يستغلُّ من صنيعة له في كل سنة مالاً عظيماً وكان يخيلي بيتَ المال في كل يوم ويرشهُ وينام فيه وهو يقول يا صَفْراً ء غُرِي عَيري خلا لك الجو فا يضى واصفرَى ويقال انه كانته قطيفةٌ مُتَحرَّدة باليةٌ فألقت عليه وعلى عياله الجارية قطيفةً من قطف الصدقة فأنقاها عن نفسه وقال لقده هذه . قالت قطيفةٌ من مال الصدقة فألقاها عن نفسه وقال لقد

أصر دُنمونا بقيَّةَ لَيْلتينا . وناداه رجلُ وهو في يبتهِ فخرج اليه مُسرعاً وهو يقول والبَّيكاه

زهد عمر بن عبد العزيز وعبدِ الله بن عمر بن الخطاب وعدَّةٍ من

خيار المسلمين رضي الله عنهم اجمعين

(١) كذا بالاصل

فان قال نائل انَّ هاؤلاء قد كانوا مُتنادين للبُوْس وأنه لم يسُغُرُ لهم غَير ما فعَلوا فقد يكون الرجل مُعتاداً للبؤس فاذا صار الى السُّعَة اتَسع وتخرَّق في اللذاتِ واستدْرك منها ما فاتَ في خَوالي الازمنةِ . فهذا مُمُوية وابنهُ يزيد ومن بعده من خَلَفاء بني أُميَّة قد تمتَّموا ونالوا لذَّاتهم من كل مأكول ومُشروب ومُلْبوس ومشموم وعُبوبِ ومعْشُوق . فما انْتطَحفيه عَنْزان ولا امْتنَع عليهم اثنان . ما خلا الوليد بن يزيد بن عبد الملك . فانه كَشَفَ القناع وخلَع العذَار وأهمَل الامر وبُلي بالا يتسار (١)والقَدر الجارى . وهذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وقد تقدُّمهُ عدَّةٌ ثما ذَكر نا من أصحاب لللاهي وإخوان الدنيا فلم يلتفت الى شيء من ذلك. فلقد بلَمْ من نسكه واستهانته بالدنيا بعد أن كان أنم اهل دهره بدنًا وأطيبهم ربحًا وأحسنهم زينة وأشدَّم في كل شيء نيقةً أنه صعد المنبر بعد ان استُخلف فقال والدّما تمنّيت هذا الامر قطُّ ولا سألت الله فيه في سرَّ ولا علانيةً فمن كان كارهاً لنا فالآن . وانَّ تمَّا حَقَّق به قوله هذا انهُ تهدّمت درجة في داره فرمَّها بعض

اهله. فقال عمر ُ رضي الله عنهُ سبحان الله كأنَّ الذي صنع نفس على أن أخرج مِن الدنيا ولمَّا أضع لبنةً على لبنة . ثم امر بهدمها

واً نهُ أَتَّى في يوم بارد عاءِ مسخَّن فقال للجارية من ابن لكم هذا . فقالت سَخَّنَّاهُ حيث يُطبخُ طعامُ المسلمين . فقال لولا انَّك أَتَبتيْها بجهالة لم تخدميني بعدَها . أردُ دِي عليهم ثمن الحطُّب. واشـترَى له غلامهُ ثُوبًا بِمشرةِ دراهم فقال هذا لـأنَّ جداً أُربدُ أُدونَ من هذا . فقال الفلامُ لقد اشتريتُ له قبلَ الخلافة ثوبَ وَشَى يسبعانة دينار فقال أريد أرفع من هذا . وأنه قيل له يوماً ان بني أميّة قد اشتد عليهم ردُّكُ المَطَالَمُ فقال بورُدِّي ان اللهَ قد ردُّ لي كلُّ مَطْلَمة على اني كلا رددتُ مظلمةً قطع من جَسَدي أَ نُمُّة فيكون آخرُ مظلمةِ اردُّها مع خروج نفسي . وكان يقول ماكَذبتُ منذ عَقَلْتُ . ان الكذبَ يشينَ اهله . وكُتب اليه عاملُ حمص يسئله ان نزيدً في ثمَن قر اطيسه ودهن مصياحهِ ويستأ ذنهُ في مَرَمَّة سُورِ المدينة فكتب اليه أرقَّ القلَّمَ وأوجرَ الكلامَ واجمَع حاجتَين في حاجة وأما دهن للصباح فان عَهدي بك وأنت تخرج في الليلة الظلماء الى السجد لا مصباح معك . وأما سور ُ المدينة فَحَسّن مدينتَك بالعدل ونق طُرقَها من الجور

وكتب اليه والي العراق بأن قد اجتمعت عنده اموال مطيمة . فأمره ان يُوسع بها على المسلمين وذَراريهم في أرزاقهم . فكتب اليه انه يد فعل وحصلت اموال ". فأمره ان يُزوّج أ بكار الرجال من ابكار

النساء . فكتّب اليه انه قد فعل وحصل مال . فكتّب اليه ان يقوي اهل الذمَّة على العارة ويجعله سلَّقاً عليهم فلا حاجةً لعمر وآل عمر في شيء من ذلك . وبلغَّنا أن عبد الله من عمر أن الخطاب رحمة الله عليهما اشتهى في مرضهِ عنباً فوجدوا عنْقُوداً واشتروه له بدرهم وجاء سائلٌ فأمر بدفُّمهِ الله فذَّهبوا فاشتروه من السائل وردوه اليه . فجاءَ سائلُ ّ آخَر فدفعه اليه وأبي ان بذوقَ منهُ . وبلفّنا ان الربيع بن خَيثُم رحمة الله عليهِ لما مرض فالوا لو دعوتَ يطبيب . قال قد اردت ذلك ثم قَصَّرت فقلت ان عاد وثمود وقُرون . بين ذلك كثير م. كان فيهم اطبًا، فلم يبقَ المداوون ولا الذي داوواً. فما معنى الطبيب والموت لا مدفع له . وو لي البصرة رجل من اهل الشام وكان يستدرج القرَّاء ويتأتَّى لهم حتى يُقْبَلُوا ارزاقةُ وصلاتهِ . فعرض ذلك على امرأة ناسكة فقالتُ يا فاضح القرَّاء والله اني لأستحي ان اسأَلَ مالِكَ الدنيا شيئًا من امر الدنيا فكيف اسألُ ذلك مماوكاً ميثلي فقيراً

وبَلَغ بعض وُلاةِ الكوفة من الهاشميّن عن رجل مستور زهد وورئ . فَبَعث اليهِ عال عظيم وا متنع الرجل من قبوله وظن الهاشمي انه بمن يبغض دولتهم ولا يستحل مالهم فهم به . وبلغ ذلك الرجل فقام وسلّى ركمات وفال يا ربُّ الهم رغبوني فها زهدتني فيه وأرادوني على ما نَهدتني عنه . فاقبضني اليك . فوجدوه ميتاً في محرابه . وحج بمض الخلفاء فأتى زاهداً من زُهاد مكة فا رفع اليه رأسة وأحضر مالاً

عظماً ليفرَّقه فيمَن يرَى . فأَ بَي ان يَقْبَله وسأَله ان يوصيه فقال اتّق اللهُ فيما استرْعَاكَ من امور المسلمين واكتف بالقرآن هادئًا ومُؤَدّبًا

فهذا زُهْدُ عدَّةٍ مَن الموكِ وأبناء الملوكِ وخيار الامة الذين لا يوجد لهم شبيه ولا شَرْوَى في ملوكِ الارضِ وأُمَم الانبياء مذكانت الدنيا . فَمَن كَان كَذَلك لم يُظَنَّ بهم الأَباطيلُ والكذبُ . ولقد اعتنقتهُم الدنيا فهر بوا منها وأَقبَتْ عليهم بمحاسنِ وجهما فأدبروا عنها وأَلقت اليهم أَفلاذَ كبدها ودَفائن كنو زها ونصبت لهم غرائب فيخاخها وبدائع خُدَعها وفِنَنها فما دنوا منها وقَنِعوا بالاطمار والاشهالِ وبللطم الجشب العليث . وقد كانوا قبل الاسلام اصحاب عز وغوة وسمة وماشية ونم وأرباح وتجارات . اقولُ ذلك بالحق الذي لا احب شيئا الآفيه ولا أُنصرُ قولاً الاله ولا أوْمل فوزاً الابه به فإن كان من صر هذا الصر وغلب الدنيا هذه النلبة يُظن به الكذبُ والمَنوْرة والتهمة غيرُه

لان تلامذة موسى والمسيح عليهما السلام وإن كانوا أبراراً أطهاراً. فان الحق لا يُستَحيَ منه ويستحقُ تقديمَه. ومتى اللهم أمنالُ من سمّينا فبالحري ان تنهم من لم يَبلغ درجة زهد م ولا ابتلي بمشل مختيم وخلاصهم . لانه ان كان من ترك مصيدة وفارق مصلحة او خرج عن مينة او مزرعة من حواريي موسى والمسيح عليهما السلم

يجبُ قبولُ نولهِ وتصديق خبره فبالحرِي أن يصدَّق مَن ملك الخلافة بأسر ها فكانت أدق في عينه من تفلة في شر بل بعرة في تحر فإن قال قائل ان اصحابَكم الما صبروا على ما ذكر ت طلباً للمز والرياسة عارضناهم ممثله وقلنا فكذلك يظن بأصحابكم انهم لما انتقلوا من حال السوقة والقلة الى ان أطاعهم المطيعون و تبرَّك بهم المتبر كون واجتَم اليهم اهل الأموال والاقدار و نفذت اوامرهم في الاهل والمال نافت أنفسهم الى الرياسة فصدوا في حبّها على الجفاء والخشونة . فقد بلغكم ما فعل شمعون الصفا برجل باع ضيعته وأناه بشمنها متقر با به اليه فكان جزاء عنده أن غضيب عليه وسأل الله أن يُميته وأهام مناعته لان (١) البائس لم يكن أناه بالتمن كله بل ذخر لنفسه وأها بعضه . فان الحرص مما لا يظن بمواري المسيح (٢) . فكذلك ظننوا بعواري المسيح (٢) . فكذلك ظننوا بحواري عمد عليه السيم الهم السيم الهم الله المناه الله المنه الله المناه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه اله المنه المنه

فَإِن قَالُوا أَنَّ اصَحَابِكُم هَاوُلَاءُ وإِن كَانُوا خَيَاراً فِي انفسهماً بِراراً فَانهُ لما كَانت شهادتُهم لابن مَهم وسيف استبالة الناس الى دينه شكسكنا فيهم و قاناوكذلك اصحابُكم ايضاً و فَا شَهد لموسى وعيسى الا بَنُو عَمَهما و فَإِن قالُوا وما حاجَتنا الى شهاداتِ أُمَينا لنا مع ايمان صاحبكم بأ نبياءنا قُلنا فَا تقولُون فيمَن قبل قولَهم قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أهو مصيب م الم تُخطي و رسيد او غوي على ان ين لَمْت عليه وسلم أهو مصيب م

<sup>(</sup>١) في الاصل لاته (٢) في الاصل فكذاك

المسيح الذي يؤمنُ به اهلُ الاسلام وبين مسيحِكم بَوْنًا بِعيـدًا جدًا . فانَّ النصاري يقولون انهُ قديم وهو عندنا حديث . ويذكرون انه خالق موهو عندنا مخلوق . وأنهُ قُتل وهو عندنا حيُّ . فهذه نعوت مُتضادَّة غير مُتشابهةِ . وأيضاً فان الواجبُ لله على الناس كافةً طلَبُ الحَقِّ واتَّبَاعُهُ فِي كُلِّ دَهْرِ وَالْوَاجِبُ لَلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ جِلَّ ذَكَّرُهُ مَا يُبِدُ الحقِّ وإظهارُه وقطُّعُ حجَج الشاكِّين فيه واسنا نشكُّ في ان كثيراً . من الام المحيطين بأرض مصر والشامات قد كان يبلغُهم خبر موسى عليه السلم وسائر الانبياء وتتوقّ أنفسُهم اليهِ والى اخبار المسيح قبل ظهور محمد صلى الله عليهِ وسلم وعليهم • ويسأ لون عنهُ مَن طرأ عليهم • فهل كان يجب عليهم قبولُ ما يبلغُهم عنهما والتصديقُ بهِ أَوْ لا • فان لم تُوجِبوا قبولَه كَـفرتُم بكل نبيِّ وان أُوجَبَتْم ذلك قانا ولم وجَبَ • فانما كان الذين يُخبرون بذلك ويشهدون به يهرداً او نصارى ومَن قبلَ قولَ أَمثالِهِم واغترَّ به فهو مخالِفُ الحق في قولكم راكن الله الأباطيل والزور لانَّهُ صدَّق فيهما قولَ امَّنْهما وبني عَمْهما الذين لم توجَدْ عندهم آية ولا دلالة . فان كان قبولُ ذلك واجباً على تلك الامم فبل ان يَشْهُدَ لَهُمْ بِهِ مُحَدَّ النبي صلى الله عليهِ وسلم فقبولُ خَبر أُصحابِ النبي صلى الله عليهِ وسلم ايضاً واجب لا سيَّما وقد شهدتِ الانبياء له ووصفوا مخرجَه وزمَانَه وذَكروا من تصحيح ذلك ما ليس لاحدٍ ان يدُّعيَه سوى المسلمين . لانهُ اذا ادَّعتِ اليهودُ تلك النبواتِ التي انَّا ذاكرُها مَكَابِرةً وجهْلاً فما عسى يقولُ النصارى وعم يَشهْدُون بأن اللهَ قطَّع دابرَ اليهودِ ومحا دينهم عن جريد الارض وأَخبر انهُ غير موجِب لهم رحمةً ولا مُقيلُ لهم عَثرَةً ولا قابلُ منهم صَرْفًا ولا عد لا الا بالرُّجوع عنها ومَفارقة أَسبابِها

الباب التاسع

في انه لو لم يَظهر النبي صلى الله عليه وسلم لبطلت بوات الانبياء في اسمميل عليه السلم وفي النبي عليه السلم خاتم الانبياء بالضرورة لان الله عز وجل لا يُخلف وعد ولا يُكذّب خبر ولا يُخيب راجية وقد كان بشر ابراهيم عليه السلم وهاجر رحمة الله عليها ببشارات بينّنات سار ات ولم نرها تمت وظهرت الا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم . ولقد بُشرت هاجر من ذلك بما لم نر امرأة من نساء الماضين بُشرت بأ كثر منه بعد مريم الطاهرة والبتول الم المسيح عليه الدلم . على ان مريم عليها السلم بُشرت بالسيح مرّة واحدة وبشرت هاجر باسميل مرتبن وبشر ابوه عليه السلم مراراً . ثم ذكر الله عز وجل هاجر بعد وفاتها كالمخاطب لها على أسنة الأنبياء مراراً وأنا موضح ذلك يف

فأمًا ما أُوحى اللهُ تعالى الى ابرهيم عليه السلم في اسمعيل وحْدَه فهو قولُه على لسان موسى عليه السلم في السفرِ الاوَّل من التوراة في

الفصل العاشر منهُ ان الله قال لا برهيم عليه السلمِ قد أُجَبَتُ دُعاءَكُ في اسمعيل وباركتُ عليه وكثرتُه وعظمتُه جداً جداً وسيلدُ اثنَى عشرَ عَظماً وأَجْمله لامة عظيمة . فهذا في ترجمة مارقس الترجمان . فأما في التوراة التي فسَّرها الإثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود فانهُ يقول انهُ سيلد اثنتَى عشرة امةً من الأمم . فليس يكون من المواعيد والبشارات في احد أكثر من قول الله عز وجل اني قد باركُتُ فيه وكثرتُه وعظمتُه جداً جداً. وأَقَلُ من هذا عن الله عز وجل كبير م وأصغرُه جليلُ \*. لان القدْرَ الذي براه الله كبيرًا عظماً جدًّا جدًّا فلا قدْرُ أعظم منهُ • فهذا تبكيتُ وتكذيب لذلك الجُلْفِ الجافي الذي وتعرفي اسمميل وعابة بقول الله فيه انهُ يكون عَيْرَ الناس وأنا مُفسِّر ذلك في هذا الباب توبيخاً لذلك للائق المشعوف • وقدكان موسى عليه السلم تنبُّأ عثل هذه النبوة ـــيــف السفر الاول والفصل التاســع وقال انهُ لما هربتْ هاجرُ من سارةَ تَرَآمَى لها مَلَكُ اللهِ وقال يا هاجَرُ أَمَّةَ سارةَ من أين أُقبلت وأين تُربد من • قالت هاجرٌ نُجيبةً له أُهربُ مرن سيِّدتي سارةً • قال لها ملَّكُ الربِّ ارجعي الى سيدتك ِ واخضعي لهـا فاني سأ كَثرُ ذُرِّيَّنَكِ وزرْعَكَ حتى لا يُحْصَون كَثرةً • وها أَنتِ تُحْبَلِينِ وَتَلِدِينِ ابناً وتُسمِّيهِ اسمعيل لان اللهَ قد سمع تبتَّلَكِ وخُشوعًكِ وهو يكون عَيْرُ الناس وتكون يدُه فوق الجميع. ويدُ الجميع مبسوطةً اليه ويكون مَسْكَنَّهُ على تخوم جميع إِخْوَيَّهُ • فهذه بشارَّةُ ثانية شافَة لللَكُ بها هاجرَ عليها السلم عن الله عز وجل مشافَهةً وأُخبرَ ان اللهَ جاعلُ يدَ ابنِها العُليا وأيدي جميع الناس عنده السُّفلَى ولم نر ذلك من نبوة موسى عليه السلم تَتَ وظهرتُ الَّا بَعد ظهور محمد النبي صلى الله عليه وسلم

وقال موسى في السَّفْر الأَّول والفصل الشَّالث عشر ان اللهُ قال لابرهيم عليه السلم اني جاعل ابنَ أَمَتك ايضاً لامَّةٍ عظيمةٍ لانهُ من زرْعِكَ فهذه بشارة ثالثة في اسمعيل عليه السلم . وقال موسى بعقْبِ هذا القول انهُ لما أُصبح ابرهيمُ أُخرجَ هاجرَ ووَلْدَه عن منزِله طلبًا لمسرةِ سارةً وانتفى الى ما أَمَره الله به فيها وأنهُ دفَع اليها زاداً ومزاداً وحَـّــل الصيَّ على كَتْفُها ووجُّهُما لطيَّتُها . فشخصَتْ هاجرُ وصْلَتْ في البرِّيةِ التي يقال لها بير سَبْع ونفذ مادها فوصعت الصيّ تحت أصل شيح وانتبذت ْ بقدر مَرْمَى حجَر لِئلا ترى مَوتَ ابناً وأنهــا لَكذلك (١) باكية حزينة . وسمم اللهُ صـوتَ الصيُّ ونادي ملَّكُ اللهِ هاجرَ من السهاء وقال ما بالُّكِ يَا هاجر ُ . لَيَفْرَحُ رُوعُكُ فقد سمع الله صوت الصبيُّ . قومي احمليهِ وتمسُّكي به فان الله جاعلُهُ لامْةٍ عظيمة . وان اللهُ فتَحَعَينُهَا فَاذَا هِي بِبِئْرَ مَاءُ وَدَبِّبَتْ فَلَأَتْ الْزَارَةَ مَنْـهُ وَسَقَتْ الصبُّ منهُ • وكان اللهُ معها ومع الصبي حتى ثرَّى وكان مسكنُه في برَّ بِهِ فَارَانَ وَأُقِبِلَ عَلَى الرَّمْيِ يَتَعَلَّمُهُ

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل لمله لذلك

فهذا من نبوةِ مودى عليه السلم في اسمعيل وفي أُمه هاجر شبيه " بقولِ جبريل الملك لمريم البتول ان ربنا معك يا اينها المباركة في النساء • ففُتن النصارى بذلك وقالوا ان الله كان حالاً فيها لقولِ جبريل لها ان ربننا معك وقال موسى عليه السلم في هاجرَ مثل ذلك وهو ان الله كان معها ومع الصيّ حتى تربى

فهذه اربع بشارات خالصة في اسمعيل عليه السلم نزل اثنتان منها على ابرهيم واثنتان على هاجر ، فليُوجِدُنا ذلك الغَمَزُ الغافلُ بشارات من الله تعالى تنابَعت في مولود على والدّيه منذكانت الدنيا بأكثر واشهر وأصح من هذه ، فأمّا ما بَشَر الله به ابرهيم في جميع ذُرِّيتِه ووُلده فائه ايضاً بشارنان إحداها قولُ الله عز وجل لابرهيم حين قرَّب ابنه للذبيحة من اجل انك فعلت هذا الفعل ولم تُشفق على ولدك وفر دك فها أنا أقسم بنفسي لأباركن عليك ولأكثرن ذرِّيتك ولاً جعلنهم في عدد بجوم السهاء ورمل سواحل البحار ويَرِث وُلدك بلدان اعداءه ويتبرك بهم جميع أم الأرض. وتقولُ التوراةُ ايضاً ان ابرهيم قال ويتبرك بهم جميع أم الأرض. وتقولُ التوراةُ ايضاً ان ابرهيم قال ها أنا ميت وما لي ولَد وعقب وانما بر ثني عبدي و تِلادُ يتي ، فقال له الربُّ كلا لن برثك هذا بل برثك الذي يُخرجُ من صُلْبك فاخرجْ وانظر الى نجوم السهاء فإن كنت مُحصياً لها فانك ستُحصى ولدك ايضاً

فتلك البشــاراتُ الأربعُ المتقــةُ ماتُ خالصة لاسمعيــل وحده ويُشارِكُ اسمعيلُ اسحق وغيرَه من إِخوتِه في هاتَين . فتلك ستُ

نبوات وبشارات قاهرات فيـه <sup>(١)</sup> . ويزعمُ ذلك الجِلْفُ الجُرْمُقَاني الخبيثُ الغيُّ ان اسمعيلَ غير معدود في وُلدِ ابرهيم عليهِ السلمِ • واتما تَمَّتْ هذه الكلماتُ وظهرتُ بظهور النبي صلى الله عليهِ وسلم • فأمَّا قَبْلُ ذَلِكَ فَقَدَ عَلِمَتَ النصاري واليهودُ كَافَةً انهُ لَم نزل بنو ابرهيم المروفون بهِ المنسويون اليه في طائفة منطوائفِ الدنيا • فريق منهم عصر خَوَل للفراعنة والقبط مُمنَّهَنون مقهورون • وفريق في ناحية البوادي وأرض الحجاز بالجَفاء والحروب. ثم انتقل مَن كان منهم بمصر الى الشام ويُغادِيهم ويُراوحُهم فيها مَن حَوْلهم بالحرب • ثم لم يلبثوا ان صاروا مشَرَّدين ومطرو دين مساويًا عزُّهم زائلاً مُلَكُهم مُنتشرًا جَعْهُم في آفاق الدنيا وأقطارها . فقد ضربتْ فيهم فَوَالِّمِ ُ السودان وأمواجُ الْحُمْرَانِ حتى اذا ظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم تَمَّتْ تلك النبواتُ ' وظهرت ِ البشاراتُ بعد دهْر طويل وغلب بنو اسمعيلَ على مَن حَوْلَهُم فهشموهم هَشَّماً وذرُّوهم في الهواء ذرًّا كما قالت الانبيـا؛ علمهم الســلم وطحنوهم طحناً وانتشروا في آفاق الدنياكالدُّبا ومازجوا الاممَ كالدُّماء والأرواح وعَلَوهم عُلُو ً الثرَايَّا فيما بين الهند والحبشــان والسُّوس الأقصى وبلاد الترك والخُزَر وملكوا ما بين الخافقَن وحيثُ يَصْطكُ موج ُ البحرَين. وظهر ذَكرُ ايرهيم على أفواهِ الامم كلها صباحَ مَسَاءً (١) في الاصل فهم

فليس من رجُلِ وامرأة عبد او أمة غنيّ او فقير مسرور او مكروب في برّ او بحر الا وهو يُوحدالله ويُسكّبر الله البرهيم ويّعوذُ بهِ

فأما اليهوديةُ فانما كانت ظهرت في طائفةٍ من النــاس. وأمَّا للسيحيةُ فانها وان كانت قد ظهرتْ في أمة كبيرة جليلة فانهُ لم يكن لهم <sup>(١)</sup> في بلَدِ ابرهيم وزوجتِهِ سارة ولا في بلاد آباءها وأجدادها ولا في بلَّدِ هاجر وآباءها سلطانٌ قاهر ولا عزُّ ظاهر كما جعل اللهُ لهم بالنبي صلى الله عليهِ وسلم. وسآتي بشهادات الانبياء على ما ادَّعيتُ وأبدأ بالرد على ذلك الجلفِ الجُرْمُقَاني الذي انتقصَ اسمعيلَ وعابَه بما وصفة الله به . ولولا غباوتُه وسخفُه لَمَلَم إنَّ لالفاظِ التَّذيلِ وُجوهاً وأُسراراً لا يعرفُها الا الراسخون في العلم. فقد قالتِ التوراةُ ان الله صار أُسداً وافترسَ بني اسرائيل وقيل فها ان الله نار محرقة وليس الله بنار ولا سبع ضار وانما ضربَ به مثَلاً للغضب والإحتدام والمعاقبة والإِنتقام. وسمَّى للسيحُ رئيسٌ حَواريه الذي استرعاه أمْر أمَّتِه شمعون الحجَروسمَّى أمته كلها النماجَ وسمَّىالسيحُ نفسهَ حَمَلَ الله وخروفُه . فــاوعارَض مُعـارض ذلك الســفيهُ للائقَ مذلك لكان له ان يقول ان العثرَ اعزُّ وأمنعُ من الحمل الذي يأ كان الذئبُ ويطمعُ فيه الكأبُ والنعل ُ • فلا شيَّ في ذوات الاربع اقل وأضعفُ منهُ . فإن رجع ذلك الجاهل

<sup>(</sup>١) في الاصل إله

الأنْوَكُ ومَن يقولُ بقولِه الى تأويل هذه الاسهاء رجعْنا نجن ايضاً الى التأويل وقلنا :

ان تأويل العير يشتمل على عدَّة معان منها ان اللهُ تباركُ وتعالى أشاربهذا الاسم أن اسمعيل عليه السلم يأوى الماطش والفكوات و تنع ُ جانبَه و يكون منواراً غيوراً كالعير الذي يأوى البراري وتخصى الذكر من جُحْشانه للغيرة ويغير على قطعان غيره من الفحولة فلا نوال تحاربُ الفَحْلَ ورُاكلهُ و يُكادمُه حتى يَفْلُ على عَانَتِه وقطيعِه • فاذا حازهُنَّ حرَسَهُنَّ وذَبُّ عنهنَّ وطلك نَتَاجَهُنَّ ولهيا كلهنَّ كما تَعل الاسد والذئاب • فان تلك انما تطلب الغلبـة للاكل والإسـتراطِ وتطلب الاعيار الغلبةَ للنشاط والإنبساطِ . وسمَّاه الله بهذا الاسم ايضاً لئلا يَجِدَ الجاحدون سبيلاً الى إِنكارِ مَسْكن اسمعيل عليه السلم من البراري . وأن الله صدَّه في تلك البراري لمعنى جليل القـــــــــــر لطيف وهو انهُ جل وعز احبُّ ان يصونَ نسبَه ويحفظَ حرّيتَه من أن ينالَ مثلما نيلَ بهِ غيره من الإِسترقاق في الامم كما سيّ ومزق غيره

فَلْيَفْهِم ذلك الخيّاب الخاسر هذه المَاني ولا يتمرّس بَن أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد بارك عليه وعظمه جداً جداً . فان مَن صغر مَن عظم الله كان كمن عظم من صغره الله وكنى بمن فعل ذلك خزياً وتوبيخاً وللمر معنى ابضاً كان يستعمله العجم وسائر الام فاتهم كانوا يسمون من كان فاتيكاً بَهِداً جوْد وفائلك سمى بهرام جوْد ومعنى الجور

هو العَيْرِ. وبهِ سمي اهل طبرستان الجورية ، ولهذا سمي الرجل الشجاع الارْيَحِيِّ جوْرْ مَرْدَانْ اي عيرَ الرجال كقول العرَب الرجل الشجاع فلان كَبْش العشيرة وتَشْبِيهِم اياه بفحولة الآبل وقر ومِها وبنير ذلك من الحيوان

## الباب العاشر

في نبوات الانبياء على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم وقد قد من ذكر أربع نبوات في اسميل عليه السلم فيها من الشواهد على حقيقة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا مجهله الا جاهل ولا مجحده الا غبي وبأنه لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لَبطلت النبوات واستحالت وأنا ذاكر مما بتي من نبوات الانبياء عليهم السلم عليه ما هو كالمشاهدة والعيان وفان منهم من قد وصف زمانه وبلاء ومبعثه و تبعه وأنصار موصر ح باسمه تصريحاً

فالنبوة الخامسة الدالة عليه المشيرة الى نبوته وحقه قول موسى عليه السلم في الفصل الحادي عشر من التوراة من السفر الخامس وهو الاخير لبني اسرائيل ان الربّ الهسكم يقيم نبيًا مثلي من يبنكم ومن إخوتكم فأسمعوا له و وقالت التوراة في هذا الفصل بعينه مؤكدًا لهذا القول وموضعاً له . انهُ قال الرب لموسى عليه السلم اني مقيم لهم نبيًا مثلك من بين إخوتهم وأيما رجل لم يسمع كلاتي التي يؤديها ذلك

الرجل باسمي أنا أتتقيم منهُ . ولم يقم الله نبيًّا من إِخوة بني اسرائيل الا محمداً عليهِ السلم . وقوله من بينهم تأكيداً وتحــديداً انه من ولدِ أبيهِم لا من ولد عمومَتهِ • فأما المسيح عليهِ السلم وسائر الانبياء صــلى اللهُ عليهم فانهم كانوا منهم أنفسهم • ومن ظنَّ بأن الله تعالى لم يُميز بين من هو من القوم أنفسهم ومن هو من إخوتهم فقد ظن عجزاً . فأمّا من ادعى ان هذه النبوَّةَ في المسيح عليهِ السلم فقد ظلمَ بِخَلتَينِ وتجاهل من وجهَانِ احدهما ان المسيح عليهِ الســلم من ولدِ داوودَ وداوود مِنهم انفسهِم وليس من إخوتهم والثانية ان من قال مرةً أن المسيحَ هو خالق غير مخلوق ثم زعم ان المسيحَ مثل موسى فقد تناقضَ خبَره وتذبذب قوله. وان من زعمَ ان هذه النبوةَ في يَشوع بن نون فقد أخطأ لأن يَشوع ليس ُ يعدُّ في الانبياء ولم يوَّد عن الله تعالى الى بني اسرائيــل شيئاً سوى ما أداه موسى عليه السلم ولانهُ من القوم انفسهم وليسمن إخوتهم • والنبيُّ الذي أقامة ا لله تعالى من بني إخوتهم هو محمد صلى الله عليه وسام . وهو الذي من خالفهُ انتقَمَ الله منهُ . فقد ترونَ آثارً النقمة بينةً على من خالفة ودلائلَ النعمة ظاهرةً على من قبله

وقال موسى في هذا السفر في الفصل المشرين ان الرَبّ جاء من طور سبنين وطَلع لنا من ساعير وظَهَر من جبَلِ فاران ومعهُ عن يمينهِ ربوات القدّ بسين فنحهم العز وحبّبهم الى الشُّعوب ودعا مجميع قدّ بسيه بالبركة . ففاران هي البلدة التي سكنها اسمعيل عليه السلم ولذلك قدّم

الله ذكرها في التوراة في قوله فكان يتعلَّم الرَّتْيَ في بَرَّية فاران • وقد علم الناس كلَّهم إن اسمعيل سكرت مكة • فولده وأعقابة فبها وفيا حَولَها بَمرفون مأ وى جدّ هم ولا يجهَلون بلدَه ووطنة . وقد طلع الربُّ من فاران . فإن لم يكن كما ذكرنا فليوجدونا ربًا ظهر من جبل فاران . ولن يفعلوا . فأمنا اسمُ الرب هاهنا فانه يَتَع على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كلمة مستعملة من العرب والعَجَم في الله عز وجل وفي عبده وهي كلمة مستعملة من العرب والعَجَم في الله عز وجل وفي عبده كقو لك ربُّ البيت وقول السُريانيين لمِن أرادوا تَفْخيمهُ مار أي يا ربي ويا سيّدي ومار بالسُريانية هو الرب

نبوات داوود على النبي صلى الله عليهما وسلم كثيراً

وقال داوود النبئ عليه السلم في المزمور الخامس والاربعين من أجل هذا بارك الله عليك الى الابد فتقاد السيف ايها الجبار لان بها أك وحمدك البها والجد الغالب إر كب كلة الحق وسمن التأله. فإن ناموسك وشر المعك مقرونة بهيية عينك وسهامك مسنونة والامم يحرُّ ون تحتك ولا نعرف احداً تجب له هذه المعاني من تقليد السيف وشحد النصول وهيبة المين ووقوع الامم تحته الاالني صلى الله عليه وسلم . فقد ركب كلة الحق وتواضع لله بالديانة وجاهد المشركين حتى ظهر الدّن ث

وقال داوود عليه السلم في المزمور الثمانية والاربعين إن ربَّنا عظيم معمود جداً . وفي قرَّية إلاهنا وفي جَبَله قدوس ومحمد . وعمَّت

الارض كلهـا فرَحاً . فهـذا من نبوة داوودَ عليه السـلم هو الإِبانَة والتصريح الذي لا تلابسهٔ شكوك فقد سمَّى (١) النبَّ تَسْميةً

وقال داوود عليه السلم في المزمور الخسسين ان الله أظهر من صَهْبُونَ إَكْلِيلاً مُحُوداً . فالله يأتى ولا بهمل وتحرق النيران بين يَدَيه وتَضْطُرِم حَوَالَيْهُ اصْطَرَاماً. أَفَا ترَونَ ان لا يُخْلَى داوود النبي عليه السلم شيئًا من نبواته من ذكر محمد او محمود كما قد تَقْرُأُون . ومعنى قوله إكليـ لاً مجوداً اي انهُ رأس وإمام مجمد مجمود . ومعنى محمد ومحمود وحميد شيءُ واحد في اللُّغة. وانما ضرَبَ بِالإِ كليلِ مِثلًا للرِّ بَّانية والإمامة وقال ابضاً في المزمور الثاني والسبعين ما أكد به وشكَّد النبوات المتقدّمة انهُ يَجوز من البحر الى البحر ومن لدن الأنهار الى منقطع الارض وأنهُ يَخرُ اهل الجزائر بين يدّيه على ركّمهم وتُلْحَس أعداءُه الترابَ . تأتيه ملوك تارسيس والجزائر بالقرايين وتقرت اليه ملوك سبها وملوك سَأَبًا القرابينَ وتَسْجِد له الماوك كلَّهم وتَدين له الامم كلَّها بالطاعة والإنقياد لانهُ مخلص المضْطَهَدَ البائسَ ممن هو أقوى منه ويتفقد الضعيفُ الذي لا ناصرُ له ويرْأَف بالضَّعْفاء والساكين وينْجي أَنْفُسَهُم مِن الضَّرُّ والضيمُ وتَعزُّ عليه دماً وهم وأنهُ يَبْقَى ويعطَّى من ذهَب بلاد سَبًا ويصلي عليه في كلّ وقت ويبارَكُ عليه كلَّ يوم مثلَ الزروع الكثيرة على وجَّه الارض ويطلع ثِمَارَه على رؤُّوس الجبال كالتي

<sup>(</sup>١) في الاصل سهاه

لَطَلَم <sup>(١)</sup> من لبنان وينبت في مدينته مثْلَ عشْبِ الارِض ويَدوم ذكره الى الابد. وان اسمهُ لمُوجود قبْلَ الشمس فالامم كلُّهم يتبرُّ كون به وَكُلُّهُم مُحمدُونَهُ . فهذه نبوة شافية كافية ما فيها لَبْس ولا إظلام . فما نَعلم احداً ملَّك ما بين البحر والبحر وبين الانهار التي ذَكَّرَها الله في التوراة وهي دجلة والفرات ويشون وجيعون وخرات الملوك بين يديه سجداً على الرُّكَ ولحَس أعداءه الترابَ وأتنهُ ملوك اليَمن بالقرابين الا الذيَّ صلى الله عليه وسلم وأمتـ أه والا مكة وما فيهـ ا من اثر قدَّم ابرهيم . ولا نُملم احداً يصلي ويبارك عليه في كل وقت غير محمد صلي الله عليه وسلم . وهو قول الامم اللهمَّ صلَّ على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. فأنة دلالة أشهرَ ونبوة أظهر وأنور من هذه . ولقد خُتُمَ داود النبي عليه السلم نبوَّتَه هذه بأنْ قال فالامركلها يتبركون به ويحمَّدونهُ ويسمُّونهُ محمداً ومعنى محمد ومحمود واحد

وقال داوود عليه السلم في المزمور المائة والعشرة ان الرب عن يَمِينِك وهو يَكسر في يوم رجْزه الملوك ويُضعف رُكن المُلكِ ويحسُكُم ينهم بالحق و يُكثر القَتلى والجيف ويقطع روَّوس بَشَر كثير في الارض ويشرَبُ في سَفَره من ماء الأودية ومن أَجل هذا يَسمُو لِلْمَالي رأْسهُ .فهذه ايضاً صفة كالعيان .فهن ذا الذي كان الربَّ عن يمينه والذي

<sup>(</sup>١) في الاصل كالذي يطلع

حَمَ بِالْحَقِّ وَصْرَبَ الرِّقَابَ وَأَكْثَرَ الْقَنْلَى وَالْجِيَفَ غَيْرُهُ وَغَيْرُ أُمِّتِهِ صلى الله عليه وسلم

وقال في المزمور الماثة والتاسع والاربدين من أجل ان الرب الرباح السعبه وتطول على المساكين بالخلاص فليتهزّز الأبرار السكرامة ويُسبّحونه على مضاجيهم ويُسكّر موا الله بحناجره لأن في أيديهم السيّف ذا الشَّفْر آن الانتقام من الشعوب و تو بيخ الام وإثقال ملوكم بالقيود وعليتهم و مكرّمهم بالسلاسل ليحملهم على القدر المكتوب المبرّم فالحد لجميع أبراره . أما ترون يهديم الله هذه السيف الصفات خالصة النبي صلى الله عليه وسلم ولامته . فهو الذي معه السيف فو الشفر آين وهو المنتقم بأمته من جبابرة فارس وطناة الروم وغير هو هو الذي قيدت أمته الملوك وسافت جلتهم وأولاده في السلاسل والأعلال وهم الذي يُسبّحون الله على مضاجيهم ويُكبّر ونه صباح مساء تكبيراً وفي كل وقت وذلك فولهم الله أكبر كبيراً والحمد الله كثيراً مساء تكبيراً وفي كل وقت وذلك فولهم الله ألم يُمرُ كبيراً والحمد الله كثيراً مساء تكبيراً وفي كل وقت وذلك فولهم الله ألم يُمرُ كبيراً والحمد الله كثيراً وساء تكبيراً والحمد الله كثيراً وساء تكبيراً والحمد الله كثيراً والحمد الله كثيراً وقي كل وقت وذلك فولهم الله ألم يكبر كبيراً والحمد الله كثيراً وقي كل الله كنيراً والحمد الله كثيراً وقي كل الموقول الله الموقول الله الموقول الله كثيراً وقي كل الموقول الله كشيراً وقي كل الموقول الله الموقول الله كثيراً والموقول الله كثيراً والحمد الله كثيراً والمحدود الله كثيراً والمحدود الله كنار الموقول ا

وقال عليه السلم في المزمور المائة والتاني والخسين فسمّى البلّه والأهل فلم يدّع موضع مقال ولا اعتمال . وهو مزمور أنسبُ الى اشعْيا النبي عليه السلم . لترتاح البوادي وقَراها وَلْتَصِرْ ارضُ قيْدَارَ مُروجًا وليُسبّح سكَّانُ الكهوفِ ويَهْتفوا من قُللِ الجبال بحمد الربّ ويُذهوا تساييحة في الجزائر الان الربّ بجيء كالجبّار وكالرجُل

المِحْرَبُ (١) المُتَاطِّي التكبُّر فهو يَزجرُ ويتجبَّرُ ويَقتل أَعداءه. فلمَن البوادي يا بني عَمِّي بَهْدِيمُ الله الآلهذه الامة او مَن قيدًار الآوُلهُ السمعيل عليه السلم وهم سَكَّالُ الكهوف الذين يَحمدون الربَّ ويُدبعون تسابيحة في الهواجر والأسحار ومَن ذَا الذي زَجرَ وَنجبَّرَ وقتل أَعداءَه غيرُ محمد صلى الله عليه وسلم وأُمته. فأما معنى قوله ان الربَّ يَجيهُ فقد بيَّنًا آنفًا انهُ اسمِ واقع معلى الساداتِ والمُظاء

نُبُوَّاتُ إِشَعْنَا عَلَى النَّيِّ صَلَّى أَللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ فِي اَلفَصْلِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِه إِنَّ الرَّبِ يَتَمَرُّزُ وَيَتَعَالَى يَوْمَنْهُ وَحُدَهُ عَلَى جَمِيع صَنَوْنَو لِبُنَانَ الْمُسْتَطِيْلَةِ الشَّاجِغَةِ وَعَلَى جَمِيع شَجَرِ الْبَنَانَ الْمُسْتَطِيْلَةِ الشَّاجِغَةِ وَعَلَى جَمِيع شَجَرِ الْبَنَانِ الْمُسْتَطِيْلَةِ الشَّاجِغَةِ وَعَلَى كُلِ جَمِيع الْجَبِالِ الرَّوامِي جَمِيع شَجَرِ الْبَعَةِ مَنْيَفَةً وَعَلَى كُلِّ قَصْرٍ رَفِيعٍ وَعَلَى كُلِّ جَبِيع الْجَبَلِ مَنْيِعٍ وَعَلَى كُلِّ مَنْظَرَة رَائِعة بَهِيةً وَيُبِيهُ وَعَلَى كُلِ مَنْظَرَة رَائِعة بَهِيةً وَيُبِيهُ اللَّوْانَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُلِيعِ فِي مَنْ يَهَا مَعْدُوهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في الاصل المجرب

وَقَالَ فِي ٱلفَصْلِ ٱلثَّالِثِ عَن ٱللَّهِ نَمَالَى إِنِّي رَافع ٓ آيَةً ۚ لِلأُمْ ِ مِنْ بَلَد بَعيد وأَصْفُرُ لَهُمْ مِن أَقاصِي ٱلارْض صَفيرًا فَيَا تُونَ سِرَاعًا عِجَالًا لاً كَمْلُونَ وَلاَ يَمْثُرُونَ وَلاَ يَنْفَسُونَ وَلاَ يَنَامُونَ وَلاَ نَحُلُونَ مَنَاطِقَهُمْ وَلَا يَنْقَطَعُ مَنْقُدُ خَفَافَهِمْ . سَهَامُهُمْ مَسْنُونَةٌ وقُسْئُهُمْ مُؤتَرَةٌ وحَوَافرُ خيْلهمْ كَالْجَلَاميـد صَلَابَةً وعَجَلُهُمْ مُسْرِعَة مثْلَ اُلزَّوَابِع وَزَنْيرُهُمُ كَنْهَبِم اللَّيْوَت وَكَشَبْل اُلاسَد اُلَّذِي يَزَأَرُ ويَنْهِم الْفَريسَة . فَلَا يَنْجُو منْهُ نَاجٍ وَيَرْهَقُهُمْ يَوْمَنُهٰ مثلَ دَويٌّ ٱلبَحْرُواْصْطَكَا كَهُ. وَيَرْمُونَ بَأْيْصَارُهُۥ إِلَى ٱلارْضُ فَلَا يَرَوْنَ إِلاَّ ٱلنَّكَبَات وَٱلظَّامَات وَيَنْكَسَفُ النُّورُ عَنْ عَجَاجٍ جُمُوعهمْ. فَهِذَا قُوْلُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَاؤُلاء بَنُو إِسْمُعْيِلَ عَلَيْهُ ٱلسَّلَمُ وَأُمَّةُ ٱلنَّيّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلَّذِينَ صَفَرَ ٱللهُ لَهُمْ صَفِيراً فِياءُوا مِنْ بُلْدَانِهِمْ سرَاعًا لاَ عَلمونَ وَلاَ يَسـأَمُونَ وَكَانَتْ سهَاتُهُمْ مَسْنُونَةً وتُسْبُهُمْ مُوتَرَةً وَحَوَافِرُ خُيُولِهُمْ كَأَلْصَفَا وَٱلْجِلْمُودِ وَزَايْرِهُ كَزَايْهِ ٱلليوث وَهُمْ ٱلَّذِيْنَ ٱفْتَرَسُوا ٱلْفَرَائُسَ شَرْقًا وَغَرْبًا فَمَا نَجَا مِنْ أَيْدَبُهُمْ نَاجٍ وَصَارَتَ ٱلْجَبَارِةُ عَنْدَهُ كَأَلْنَعَاجِ وَتَارَ مَنْ زَحَوْفِهُمْ الْعَجَاجِ وَصَافَتْ بهم ألمناهج وَ الْفجاج

وَقَالَ فِي ٱلفَصْلُ ٱلخَامِسِ مُفْسَرًا لِمَا تَقَدَمَ مِنْ نُبُوَّالَهُ عَلَيْهُ ٱلسَّلَمَ إِنْ ٱلامَّةَ ٱلتي كَانَتْ فِي ٱلظاْمَاتَ رَأَتْ نُورًا بَاهِرًا وَٱلذِينَ كانوا في ألد بحق و تفت ظلال ألموت سطع عليهم الضواه. أكثرات من التبع و الاحزاب ولم تستكثر الاغتباط بهم . فأما ه فإنهم فرحوا بين يديك كمن يفرح يوم الحصاد وكالدين يفرحون عند أقسام الغنائم لانك فككث النير الذي كان أذهم والعصا التي كان أذهم والعصا التي كان من كمرت على أكتافهم وكسرت القضيب الذي كان يستميد بهم مثل كسرك من كسرت في يوم مدين . وذلك شبيه بما وصف الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرآن وقال إنه يضع عنهم إصره والاغلال التي كانت عليهم . فأنظر وا يهديكم الله وتبينوا من ذا الذي وهك النبر عن ولد إبراهيم وأبطل سلطان الاعداء و بتر قضيب الاعزة وهل أشرق ذلك الضوء إلا على أهل تلك البادية الظلماء من عباد الاوثان من ولد إسميل

وقال في هذا الفصل إنه ولد لنا مولود ووهب لنا ابن سلطانه على كتف ، فهذا في كتب على كتف ، فهذا في كتب الشريانية التي فسرها مارقوس فأمنا في العبرانية فإنه يقول إن عكى كتف عكرمة التي فسرها مارقوس فأمنا في العبرانية فإنه يقول إن عكى كتف عكرمة التي قسريح بصفة النبي صلى الله عكيه وسلم وإشارة إلى صورته وشاماته وقال في الفصل العاشر كاشفا كما اشتبه ومبيئا كما اغتاص من وقال في الفصل العاشر كاشفا كما اشتبه ومبيئا كما اغتاص من بواته هكذا يقول الرّب إنك ستاتي من جهة التيمن من بكد بعيد

ومن أَرض البَاديَة مسرعًا مقدًّا مثل الزَّوابع والزَّعَازع من الرَّيَاحِ . ولَقَدراً يْنَا مَنْظَراً رائعاً هَأَثلاً ظَالماً يظلم ومنْهَباً يَنْهِب فأصمدي (١) يا جبال عيلم وجبال الماهين فقد بطل جميع ماكنت تنافسين وتناقشين عَلَيه ومن أُجْلِ ذٰلك اعتَرتْ ظَهري الرَّعْدة ودير بي كُما يُدَارُ بِالْمُرْأَة النَّفْسَاء وَلَقَدْ ذَعَرْتُ حَتَّى مَا أَسْمَعُ وذَهلْتُ حَتَّى مَا أَرَى وَهَامَ قَلْي وأَذْهَلَتْنِي ٱلسَّمَادِيرُ وَصَارَ مَا كُنْتُ أُحبُّهُ مُؤْنِسًا أَنِهَا وَحْشَةً عِنْدِي وَشَيْئًا هَاثُلًا . فَانْصُبُوا يَا هَـاؤُلاءَ الْوَائِدَ وَارْفَعُوا عُيُونَكُمُ أَيُّتُهَا الرَّابَايَا و الجَوَاسيسُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلْتَقُمُ السَّادَةُ وَالقَادَةُ إِلَى أَثْرُسَتِهِمْ فَلْيَدْهُنُوهَا دُهْنَا لِأَنَّ الرَّبِّ قَالَ لِي هُلَكَذَا امْض فأَقِم الرَّ يِئِنَّةً عَلَى المَنْظَرَةِ لَيُخْبِرُ بِمَا يَرَى. فَـكَانَ الَّذِي رَأَى رَاكَبَيْن احَدُهُمَا رَاكِنَ هِمَارِ وَالآخَرُ رَاكُ خَلِل وَسَمِعَ مَقَالاً كَشْراً عَجَّا وَأَسَرُّ صَاحَتُ النَّظَرَةِ إِلَى وَقَالَ لِي فِي أَذُنِي إِنِّي أَنَا الرَّبُّ الْقَيْومُ وَأَنَا بِالْرِصَادِ وَاللَّنْظُرِ الاعْلَى لَيْلاً ونَهَاراً . فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَٰلكَ إِذْ أَفْبَلَ أَحَدُ الرَّا كَبَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ هَوَتْ هَوَتْ الْمَوَتْ بَابِلُ وَتَكَمَّرَ جَمِيْعُ ٱلْهَمْهَا للُّنْجُورَةَ عَلَى الارْضِ . فَهِذَا الَّذِي سَمِتُ مِنَ الرَّبِّ إِلَّهَ إِسْرِ اثْبِلَ العَزِيزِ قَدْ أَنْبَأَ تُكُمْ . فَهَذِهِ أَيْضًا نُبُوَّةٌ مَفَطَّحَةٌ مُصَرَّحَةٌ لاَ يَدْفُعُهَا

<sup>(</sup>١) في الاصل فاصنري

إِلاَّ مَنْ غَسَّ نَفْسَةُ وَ نَبَذَ رُشَدَهُ . فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِقَائِلٍ عَاقِلِ أَنْ يَتَجَاسَرَ وَيَنَجَاهَلَ فَيَقُولَ إِنَّهُ قَدْكَانَ فِي الدُّنْيَا رَاكِبُ جَمَار أُولَى بِهِذْه النَّبُوَّة مِنَ السَيح عَلَيهِ السَّلَمُ فَكَذَلْكَ لَيْسَ لَذِي وَرَعِ أُو لَى بَهْذَه لَبُ أَنْ يَقُولَ ا إِنَّهُ قَدْكَانَ فِي الدُّنْيَا رَاكِبُ جَمَلَ أُولِي بَهْذَه النَّبُوَّة مِنَ النَّيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ وَمِنْ أُمتهِ . أُومَا يَسْتَحِي أَهْلُ النَّبُوَّة الوَاصِحَة الفَهُم وَ العلم مِنْ أَهْلِ الكَتَابُ أَنْ يَجْعَلُوا مثلَ هَذَه النَّبُوَّة الوَاصِحَة الخَلِيلَة لقَوْمٍ أَجْلاف جَفَاةٍ

وَلَقَدْ شَرَحَ إِسَمْياً النبيّ ذلك وَلَمْ يَدَعْهُمْ فِي عَمَى وَفَتَحَ مَهُمْ الْآدَانَ الصَّمَّاء فَقَالَ إِنَّ هَلَكَذَا يَقُولُ الرَّبِّ إِنْكَ سَتَاتِي مِنْ جَهَّ التَّيْمِيْنِ. ثُمَّ فَسَر ذلك فقال من بَلَد بعيد ومِن أرض البَادية لثلا يدع لهُ يَجَّ حُجةً . ثمَّ زاد إلى ذلك فقال هوت هوت آلهة بَابل مدوك يعبدُونَ الاوثانَ مرتَّ ثمَّ النبرانَ أَخَرةً حتى ظَهر النبيّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وسَلَم فاصطلَم عزهم وهدم يُؤوت أوثانهم و فيرانهم وأدخلهُم في الدّين طوعاً وكرها. أولم يستحيلوا أن يقولوا إن الانبياء المهديين من آل إسحق عليهم السلمُ تنبأوا على ملوك بَابل وماهين (١) وفارس والخوز وأضر بُوا عن ذكر مثل هذا النبيّ الجليل والامة الإير هيمية العظيمة والدّولة المنصورة وإن الله

<sup>(</sup>۱) بمعنى مادي

سترها عنهم أو كرهما منهم. فأما قوله وأيت ظالماً يظلم يمني به فارس والخوز والنبط الذين ذكرهم وقال لهم ارجعوا خانبين و تنحوا مدحورين مسلوبين إلى بلدائكم. وقال في هذا الفصل إنكم ستبيتون مساء في النيضة التي على طريق دورنيم. فتلقوا العطاش بالماء يا سكان التيمن واستقبلوا بالاطمعة القوم المبددين المفرقين لان السيف بددهم ومن خوف الشفار المستحوذة والقسى الموترة والحرب العوان المستعرة كان تشرده . فرن هاولاء العطاش الذين أقبلوا من جهة التيمن الذين أمر الله عز وجل أهل بلدائهم بتلقيهم أو من هاولاء الذين أجانهم الحروب أو شردت بهم ومن الذين أمر الله باستقبالهم بالمياه والمطاعم عد العرب عند نهو صنها لحاربة الام الحيطة بهم الحائلة بينهم وبين المرعى والماء من الفرس والروم وغيره والماء من الفرس والروم وغيره

وقال في الفصل الحادي عشر إنا سمعناً من أطراف الارض مز موراً وترتيلاً لأبر والخير وهو يقول إن لي سراً إن لي سراً ويقول يا ويحي في الفجار فير الفجار فيوراً فهأ نذا محدق بهم يا سكان الارض الرعب والمهواة والفغ . فن نجا من الحرب وقع في المهواة ومن صمد من المهواة اشتمل عليه الفئ لان أبواب السماء تفتحت وتزعزعت أساسات الارض وارتاعت . فهذا في تفسير مارقوس فأما في العبراني النبي هو الاصل فانه يقول إنا سمعناً من أطراف الارض صوت محد ومكة هي في أطراف الارض وفي أي المحدوناً متى وفي أي المحدوناً متى وفي أي المحدوناً متى وفي أي المحدود المحدود المحدوداً متى وفي أي المحدود المحدود المحدوداً متى وفي أي المحدود المحد

دهر نزل بأهل الإشراك والكفر من الرّوعات والنتم والنكبات مثل ما عمّهم ونزل بهم في هذه الدوالة

وقال في الفصل السادس عشر مفسراً لما تقد م في النبوات ومبكتاً لاهل الحك والنوايات اتفرح أهل البادية العطشى واتبتهج البراري والفاوات ولتخرج نوراً كنور الشسلبذ ولتستر وتزه مثل الوعل لانها ستعطى بأحمد عاسن لبنان وكمثل حسن الدساكر والرياض وسيرون جلال الله عز وجل وبهاء إلحفا أما ترون بهديكم الله ماذا كشف لكم النبي عليه السلم ونطق به الوحي من ذكر البوادي والقفار وما بشرها الله تمالى به من الجدة والنفرة والصكرامات المعدة لها بأحمد عليه السلم . فهل يختلج شك بعد التسمية ووصف البادية المعطشة

وقال في الفصل التاسع عشر فزاد إبانة وإيضاحاً هتف هاتف في البدو وقال خلوا الطريق للرّب وسهلوا لا آلهنا السبيل سيف القفر فستمتلى الاودية كلها مياها وتفيض فيضاً وتنخفض الجبال والروابي المخفاضاً وتصير الآكام دكداكاً والارض الوعرة مذللة ملساء وتظهر كرامة الرّب ويراه كلّ أحد من أجل أن الرّب يقول ذلك . فهل تعرفون يهديكم الله أمة دعاها الله من البدو والقفار وسهل لها الوعورة وأخصب الجناب وأمرع الجدوب وأترع لعطاشهم الاودية إتراعاً وأذل لها الجبابرة والاملاك الذين شبههم بالروابي والجبال إلا هذه الامة التي صارت دجلة بين أيديهم كالشراك المذال فإنهم لما انهوا إلها قالوا

بأجمهم إن الذى حفظنا في البر هو الذى يحفظنا في البحر ثم خاصوها خوصاً ووراءها كسرى ومرازبته وأجناده فلم يحفلوا به ولا نكلوا عنه وهم عراةٌ حفاةٌ إنما يوقون رؤوسهم بالانساع

وقال في هذا الفصل إن الرب الإله سيظهر بالعرُّ وذراعهُ بالحُّول والقوة أجره معهُ وعمله أمامهُ كالراعي الذي يرعي قطيعهُ ويجمع غنمهُ بذراعهِ ويحملهم في حجره ويغذو الرواضع منهم بنفسه. وقد بينا في ما مضي وفي كتابي الذي في الرد على أصناف النصاري أن اسم الله واسم الرب واقعان على الناس أيضاً ومصداق ذلك في هذه النبوة فقد أخبر أن الرب الاله هو إنسان أجرُه معهُ وعمله أمامـهُ . وانما عني به النبي ملى الله عليه وسلم .فهو الذي كان أجره معة وهو الذي عجل للمجاهدين في سبيل الله نوافله وفضله بالمز والغلبة اللذين كانا ممــهُ . وقوله انهُ كالراعي الذي يَرْعَى قَطيعَهُ فَإِنَّهُ شَبَّةَ ذَٰلِكَ برَأْفَةَ الذِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنِهِ عَلَى أَهْل دِينِهِ فَانَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يَفُولُ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ جَأَةً كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيْرْ ۗ عَلَيْه مَا عَنْدُتُمْ (1) حَريصُ مَلَيْكُمْ بِالْوَمْدِينَ رَوَّوْفُ رَحِيمٌ . وَقَالَ عَزُّ وَجَلَّ أُوسَى عَلَيْهِ السَّلَمُ إِنِّي جَاعِاكٌ إِلَمَّا لِفِرْعَوْنَ وَقَالَ فِي التُّوْرَاةِ انَّ أَبْنَاءَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَظَرُوا الِّي بَنَاتِ النَّاسِ وَرَأُو هُنَّ

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل والمشهور عنتم

رُوقَةً حِسَانًا فَاتَخَذُوهُنَّ. وَقَالَ دَأُوودُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّبُّ لَ لِي الرَّبُّ لَرَيِّي. فني هذا تبيان "أَنَّ اسْمَى الآلَهِ وَالرَّبُّ كَاناً يَعمان على الانْسان.

وَقَالَ اشَمْياً عَلَيْهِ السَّلَّمُ في هذا الفصل مَنْ ذا الَّذِي نبَّهَ البرَّ منَّ المشرق وَدَعاهُ إلى مَوْطِيءَ قدَمهِ لِيُسلَّمَ اللهِ الامَمَّ ويُذْهِلَ مِنْهُ اللَّوكَ وَيَجْمُـلَ سُيْفُوفَهُ فِي عَدَدِ الثرى والبّرَى وقسيّةُ لِيفِ عَدَد الحَزُمِ للنثورَةِ فَهُوَ بِعَـلَهُمْ وَيَضْرِبُ وُجُوهَهُمْ ثُمَّ مُحَدِثُ سِلاً وَلا يَطَـأُ رجله سفرًا . وَهذا شَهِيهُ مَا قَالَ اللهُ عَزُّ وَجِلَّ فِي القرْآن . فأمَّا قوْلهُ مَن ذا الَّذي نَبَّه البرَّ من المشرق فانَّ أَرْض الحجاز والعراق وما والاها عنْدأهل الشَّام مشْرقُ والشَّام عنْد أهل رِ"قة وأفريقية مشُرقٌ " وأرْض البمن والحجاز عند الحكماء من التيَّمْن. والمدُّعُوُّ الى موْطىء قدم خليل الله هُو النَّيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم واليه أســـلم اللهُ الام وبه وَتَجَ المَاوِكُ فَذَهَاوا وَهُو الَّذِي لَا تَمَدُّ رُمَاتَهُ وَسَيَّافُوهُ وَبِهِ ضَرَّبِ اللَّهُ وُجُوهَ الابم وخذلهُمْ وأَذلهُمْ ثُمَّ أَعقبَهُمُ الْايمان والاسلام والسلمِكمَا قال الله ُ عزَّ وجلَّ على لسان اشعيًّا النبيِّ عليه السهرُ

وقال في الفصل العشرين يا آل ابر هيم خليلي الذي قو يتك . دعوتك من أقاصي الارض ومن نجُودها وعواليها . ناديتك وفلت لك انك عبدي وأنا اجتبيتك ولم أستر ذلك فلا تخف لاني معك ولا ترهب

فيا أنا الَّهِكَ . أيدتك ثمّ أعنتك وبيميني العزيزة البرّة مهّدتُ لك ولذلك يهت وبخزى المتطياون عليك ويضمحل ويسلاشي الذبن عارونك ويشاقونك ويبيــدُ القومُ المنازعُون لك . تطلمُم فلا تَحُسَّ منهم أثراً لانهم يبطلون ويصير ون كالنسي المنسي أمامك لاني أنا الرّب قويت عينك . فلت لك لا تخف فإني أنا عونك ومخلصك هو قدُّوس اسرائيل يقول الله الرَّبِّ أَنَا جِعلتك مثل الجرجر الحـديد الذي يدق ما يأتي عليه دمًّا ويسحقهُ سحقًا. وكذلك تفعيل أنت أيضًا تدوس الجيال وتدقيا وتجعل المدائن والتلال هشمآ تذروه العواصف وتلوى به هرج الرِّياح . وتبتهج أنت حينئذٍ وترناح بالرَّبِّ وتكون محمَّداً بقــدوس اسراتيل . فهذه نبوة الطقة وقول فصيح عير أعجم ومعرب غير طمطم والمخاطب به من آل ابرهيم وولد اسمعيـل للشبهين بالحجر المدق (١) والحديد المسحق (١) الذي يدق الجبال باسم الله محمد الذي سماه وقال انهُ يكون محمداً بالله جل وعز. فقد وضيح اليقين وانكشف الغطاء . وان شغب شاغب م فأكثر ما عجنه أن يقول ان تفسير اللفظة السريانية هو أن يكون محموداً وليس بمحمد ِ ومن عرف اللغة وفهم نحوها لم بخالفنا في أن معنى محمود ومحمد شيء واحد

وقال في هذا الفصل ان المساكين والضعفاء يستسقون ما ولا ماء ولا ماء لهم فقد جفت ألسنتهم من الظهاء . وأنا الرب أُجيب حينئذ ٍ دعوتهم

<sup>(</sup>١) كذا بالاصل

وان أهملهم بل أ فجر لهم في الجيال الانهار وأجري بين القفار العيون وأحدث في البدو آجاماً وأجري في الارض العطشي ماء معيناً وأببت في القفار البلاقع الصنوبر والآس والزيتون وأغرس في القاع الصفصف السرو البية ليروها جيماً ويعلموا ويتدبروا ثم يفهموا معاً أن يد الله فعلت ذلك وقدوس اسرائيل ابتدعه . فأين لهم يا بني عمي المحيد عن هذه النبوة الواضحة الناطقة وما عسيتم تقولون فيها وقد سمى البلاد ووصف المعاطش والقفار والبلاقع وما فجر فيها من العيون وأجرى من البارا وغرس فيها من أنواع الاشجار وسمى العطاش المساكين من أهل البوادي والحجاز وأخبر أن يد الله عزوجل فعلت ذلك . فليس لمن دفع هذه النبوة وأنكرها من دين ولاحياء ولا خلاق . فقد سمى النبي صلى الله عايه وسلم في النبوة التي قبلها . فاذا بتي أينها الشاكون وما المدر المقبول المنجي لمن تصام وتعامى عنها

وقال في الفصل الحادي والعشرين لتسبحني وتحمدني حيوانات البر من بنات آوى حتى النعائم لاني أظهرت الماء في البدو وآجريت الانهار في بلد أشيمون لتشرب منها أمتي المصطفاة . فلتشرب منه أمتي التي اصطفيتها . فمن كان شاكًا فها تقدم من النبوات فلا عدر له ان جهل أو تجاهل أن النعائم لا تكون الا بالبادية . وانما ذكر الثعالب والنعائم مثلاً ضربه لسكان البوادي والفلوات . فمن محك فيه وحاول تلبيسة فقد هاك وقال في الفصل الشاني والعشرين عن الله عز وجل أنا الرب ولا الله غيري أنا الذي لا يخنى عليه خافية أنا أخبر العباد بما لم يكن قبل أن يكون وأكشف لهم الحوادث والغيوب وأنم مشيئتي كلها فأ دعو من البدو طَأَرًا ومن البلد البعيد الشاسع . هو الني سلى الله عليه وسلم وهو الذي ارتضا هالله لاجتهاده فيما أرضاه (١) وأحبه . وان بحوا وتشاغبوا فليعلمونا أين هذا البدو والفلوات التي وصفها الله عر وجل ومن ذا الذي دعاً وفعمل عرضاته

وقال في الفصل الثالث والعشرين بخاطب الناس عن الذي صلى الله عليه وسلم اسمعي أينها الجزائر وتفهمي يا أينها الأم . ان الرب أهاب بي من بعيد وذكر اسمي وأنا في الرحم وجعل لساني كالسيف الصارم وأنا في البطن وحاطني بظل يمينه وجعلني في كنائته كالسهم المختار وخزنني لسرة وقال في إنك عبدي . فصر في وعدلي قدام الرب حقًا وأعمالي بين يدي الهي وصرت محمداً عند الرب وبالهي حولي وقوتي . فان أنكر منكر اسم محمد في هذا الباب فليكن محموداً فلن يجد الى غير ذلك من الدعاوي سبيلاً . وهو الذي جعل الله لسانة كالسيف وهو الدي يقول في أمته صباح مساء لا حول ولا قوة الا بالله

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل ولعله ارتضاء

وقال في الفصل السادس والعشرين ما نزيد بنبواته المتقدمة انارةً وتأكيداً وتميداً وخاطب مها هاجر علمها السلم . سبحي ايمها العزور الرقوب واغتبطي بالحمد ايتها العاقر فقد زاد وُلُد الفـارغة المَحْفيَّة عَلَى وُلْدِ المَسْنُولَةِ الْحَظيّةِ . وَقَالَ لَهَا الرَّبُّ أَوْسِي مَوَاصْعَ خِيَامِكِ وَمُدِّي ستُورَ مَضَار بكِ . لاَ تَنْفَسى وَلاَ تَضْنَى بَلْ طَوِّلى أَطْنَابِكِ وَاسْتُوْثْقى منْ أَوْ تَادِكِ مِنْ أَجْلِ أَنَّكِ تَنَبِسَّطِينَ و تَنْتَشِرِينَ فِي الأَرْض عَينًا وَشِمَالاً وَ تَرْثُ ذُرِّيَّتُكِ الأَمَرَ وَيَسْكُنُونَ الفّرَى الْمُطَّلَّةَ اليَبَابَ . فَلَيْتَ شِعْرِي مَا ءَسَاهُ يَقُولُه نَ في هٰذه وَقَدْ ذَ كَرَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ سَارَة وَهَاجَرَ جَمِيعًا عَلَيْهِمَا السَّلْمُ وَوَصَفَ عَلَيْهِ السُّلُّمُ خَيَّامَ وُلْدِ هَاجَرَ . فإلى مَنْ تُضَافُ هذه وَ مَنْ تليقُ إلاَّ مُؤلَّد هَاجَرَ وَ ذَرِّيَّهَا . أَوْ لَمَنَّ الْخَيَامُ وَالطَّنَابُ الآلُو لُدُهَا . لِمُلَّكُمُ تَقُولُونَ انَّهُ عَنَّى مهذا ا الحَبْشَانَ وَالنَّرْكُ فَانْهُمْ أَيْضًا أَصْحَابُ عَمْدِ وَخَيَامٍ . وَانَّ مَنْ تَعَالَمِي عن \* هذه وما قبلها لم قليلُ النظر لنفسهِ مُجاهرٌ مُعْصية ربهِ . وما تركهمُ اللهُ عزَّ وجلَّ في شُبْهَةٍ بلْ كرَّر وأَظْهر وأَبان

وقال أَيْضاً عن الله عز وجل في الفصل الشامن والعشرين اني أفسمتُ بنفسي وأخرجتُ من في كلة الحق التي لا خلف لها ولا تبديل انه تحر لي كل ر كبة ويقسم بي كل السان ويقولون معاً ان النعمة من عندالرّب . فن هذه الأمة التي تقسم باسم الله ومن ذا الذي يحر على الركب لاسم الفرد الواحد ويحدث بنع الله صباحاً ومساء ويفردُهُ بالدعاء

وتنبأ اشعيا في هذا الفصل عاكشف بهِ أَسرار النبوة المتقدّمة وَبَكَتَ بِهِ اهْلِ العَمَى والسفاهة فلم يَثْرَكُ لمْغَالَطٍ حَجَّةً وَلا لمَعَانَد غُرْجًا وخاطب ايضاً هاجر فقال أيَّما المنَّمْسة المتغلَّمٰة في الهُمُوم التي لم تنسل حُظْوةً ولا سـاوًا اني جاعل مجرك بلُّوراً ومُوثق أساسـاتك بالحجر الاسمانيوني ومزنن خيطانك بالحجر اللازورد وأوابك محجر الباق ومُزخُرفٌ حدود بيتك بالأحجار النفيسة ويعرفني هنالك جميعُ وُلدكُ ولا يُنكرونني وأعمُّ أبناءَك بالسلم وتكونين مزيَّنةً بالصلاح والبرّ فتنحَّى عن الأذي والمكاره لانك آمنة منها (١) فانحر في عن الانكسار والانخذال فلن يقرباك. ومن انبعث من بين يديَّ فاليك يكون وفيك حلوله وتصير من وزراً وملجاً لقاطنيك وسُكانك. فتدبَّروا بهديكم الله هذه فانكم فهمون جدلون وانظر والأنفسكم فانكم عتد مسور ولون هل تعرفون المذللة المتغلفاة في الهموم الا هاجر وهل تقع هذه المخاطبة الا عليها وعلى ولدهما . فأيُّ شرف أرفع وأعظم من شهادة الله لهم أنهم جيمًا يعرفونهُ ولا بجهلونهُ وأنهُ صبَّر بلدهم وزراً وملجاً للناس أي حرماً وأمناً . وبنيت مكمَّ بالفسيفساء ونفائس الأحجار وُحُل الها تيجان

<sup>(</sup>١) في الاصل منه

الملوك. فليسمع مقالي ونصحي من كان ذا أُذنين وليتدبَّر هـذه الشهادات والمقاييس وليخل بكتابي هذا وبكتاب الرَّد على النصارى ويسترشد الله و يعمل لنفسهِ في فكاكها قبل ان يحلُّ بهِ هلاكها

وتنبأ في هذا الفصل ونادى وهتف فقال يا معشر العطاش وجهوا الى الماء والورد ومن ليس له فضة فليذهب ويمتار ويستسقي ويأكل من الحمر واللبن بلا فضة ولا ثمن . فهذا من نبوة اشعيا دالة على ما أنم الله به على ولد هاجر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى انهم صائرون الى ما وعده الله تعالى به في الآخرة من أنهار من خر وأنهار من لبن لم يتغير طعمة . وأنهار من خر لذة للشاربين . فأنظروا في هذه المشاكلة والموافقة التي بين النبوتين جميعاً

وقال في هذا الفصل اني أقتك شاهداً للشعوب ومديراً وسلطاناً للأم لتدعو الأم الذين لم تعرفهم وتأتيك الأم الذين لم يعرفوك هرولة وشداً من أجل الرب اللهك قد وس اسرائيل الذي أحمدك فاطلبوا ما عند الرب فاذا عرفتموه فاستجيبوا له واذا قرب منكم فليرجع الخاطئ عن خطيئته والفاجر عن سبيله وليرجع الي لأرحمه ولينب الى الهنا الذي عمت رحمته وفضله . فن تدبر هذه النبوة وكرر النظر فيها لم يحتج الى غيرها فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال ان الله جعلك محداً غيرها فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه وقال ان الله جعلك محداً فان آثر المخالف ان يقول ليس بمحمد بل محمود وافقناه فيه لان معناها

معنى واحدُّ. وقد أتنــهُ الأم هرولةَ وشــدًا وجعله الله مــــدبراً للأم وداعيًا الى الله كما قال اشعيا وسراجًا منيراً

وقال في الفصل النامن والعشرين ان الله تمالى نظر ولم ير عدلاً وأنكر ذلك . ورأى انه ليس احد يمين على الحق . فعجب الرب منه وبعث وليه فأ تقذه بذراعه ومهد له بفضله فاستلاً م العفاف كالدرع ووضع على رأسه سنور الاعانة والفلح ولبس لباس الخلاص لينتقم من المبغضين له والمعادين . ويجازي أهل الجزائر جزاءهم اجمعين ليتق اسم الله في مغارب الأرض وليخشع في مشارقها لجلاله . وقد استلام النبي صلى الله عليه وسلم البر كالدرع ووضع على رأسه سنور الانقاذ والفلح ولبس المباس الخلاص والانتقام من اعداء الله وجازى اهل الجزائر وأظهر اسم الله سيف مشارق الارض ومغاربها وخضع له أهلها . فأين الحيد عنه وكيف المدفع لهذه النبوات التي قد تظاهرت عليه وأين المهرب من الله لمن عائده ونصام عن وحيه ونداءه

ونابأ في هذا الفصل بما لا يرده الا الخاسرون ولا يجهله الا الأجهلون الأعمون فانه ذكر ايضاً هاجر مخاطباً لها ولبلاد ولدها مكة وفال قوي وأزهري مصباحك فقد دنا وقتك وكرامة الله طالعه عليك فقد تخلات الارض الظلام وغطى على الأمم الضباب. فالرب يشرق عليك اشرافاً وتظهر كرامته عليك. وتسير الأمم الى نورك والملوك الى ضوء طلوعك. ارفعي بصرك الى ما حولك وتأملي. فأنهم الى ضوء طلوعك. ارفعي بصرك الى ما حولك وتأملي. فأنهم

سيجتمعون كلهم اليك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد يعبد وتنربى بناتك على الأرائك والسرر. ويستروح قلبك من اجل انهُ يميل اليك البحر وتحج اليك عساكر الأم حتى تعمرك الابل المربلة وتضيق ارضك عن القطرات التي تجتمع اليك. ويساق اليك كباش مدين وكباش أعفا وتأتيك اهل سبا ويحدثون بنم الله ويمجدونه وتسير اليك أغنام تيذار كلها وتخدمك رخالات نباوت وبرفع الى مذبحي ما يرضيني وأحدث حينئذ لبيت محمدتي حمداً . فهذه ايضاً يهديكم الله نبوة ً قد ظهرت وآية ٌ قد برت وصدقت وسار الأمم إلى نور الدين ومالت إلى هذه الأمية ذخائر البحر وحجت الى مكة ارسال الأمم وعمر اهلها الابل والقطرات عما يردها من الرواحل والجمالات. وحج اليها اهل اليمن وأهل سبا . وأشهر من ذلك وألزم لأذان المخالفين قيذار ونباوت هما من ابناء اسمعيل عليه السلم وقد احتوشوها وصاروا سادتها وخدامها . وجدد لبيت محمدته حمدًا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن ذلك كذلك فليسموا لنا غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير مكة وليعرضوا صفتة على هـذه الصفات ويقبسـوا احواله الى هـذه النبوات ليهتك السـتر ويبذؤ النقن

وقال في هذا الفصل هكذا يقولُ الربُّ انهُ سيترجَّاني اهلُ الجزائرِ ومَن في سنفُن الرسيس كما فَعلوا من قبلُ ويُوردون عليكِ أَبناءَكَ من بلدٍ بعيد ومعهم فضَّتُهم وذهبُهم من اجل اسم الربُّ الهك

قدُّوس اسر الله الذي أُحدك وأ كرمك . ويَدْني أَبنا النُّرَباء سُورَكُ وملوكهم يخدمو نك ِ وتَنْفتحُ أَبُوا بُكِ في كل وقت ٍ وأوان من آناء الليل والنهار فلا تتغَلَّقُ. وبدخل اليك أُرسالُ الأمر ويُقادُ اليك مـــاوكُهم أُسرَى لان كل امَّةٍ وبملكَة لا تُخْضع لكِ تتبعًا د (١) سُتُورُها وتُصْطُلَمُ الشعوبُ بالسيفِ اصطلامًا . وتأتيك الكرامةُ من صنَوبَر لبنان البهيُّ ومن أَمْهَا لِيُبِخَّرَ بِهِ بِيتِي ويُعْلَمَ بِهِ موضعُ قَدَمي ومُستقرَ (٢٠ كرامتي.وتأتيك أَبناءُالقوم الذين كانوا يُذِلُّونك ِ ويَقبَل آثارَ أقدامكِ جميعُ مَن كان يُؤْذيك ويضطهدُك ِ. وأَجعلُك كرامـةً الى الأيد وغبطة وفرحًا الى دهر الداهر من (٣) وستَّر صعن ألبانَ الشعوب وستُصيبين من غنائم الماوليُّ وتتَمزُّ زين من غاراتِكِ عليهم وتَعلمين حينئذ اني أنا الرب مخلَّصُك . لاني أعطيك مدل النحاس ذهباً ومدل الحيديد فضة ويدل الخشب نحاسا ويدل الحجارة حديدا وأجعيل السلامة مُدبِّرُكُ والصلاح والبرَّ سلطانك ويكون الربُّ نورَكِ ومصباحَك الى الأبد. فافهَموا يا بني عمِّى النبوةَ وانظُروا مَن ذا الذي بَنِّي الغُر باد سنورَهُ وخَدمهُ الاعزَّةُ وسيق اليهِ اللوكُ مُصفَّدُن مأسورين ومَن ذا الذي أبادَ وأهلكَ بالسِّيف كلِّ مملكة وملَّة لم تَخْضعُ له . وهل تعلَمون لفدَم خليل اللهِ مُستَفَرًّا مذكوراً غير مكَّة التي

<sup>(</sup>١) في الاصل ستور. (٢) في الاصل يستقر (٣) في الاصل وسترضعي

َحَجُّها خاشمين وير فُلُون الى بابهـا ساجدين ويأْنُونهـا مِن أَقاصي الدنيا مُلبَّن

وقال في الفصل الرابع والعشرين يُخاطبُ النيُّ صلى الله عليهِ وسلم ايضاً هكذا نقول الربُّ قدُّوسُ اسرائيل للذي كانت نفسهُ مُسترذَلَةُ مُهانةً و لَمَن كانت الأمرُ تستخفُّ بهِ وأنَّباعُ السلطان مُهينونهُ ستقومُ له الملوكُ أَذَا رَأُوهِ وتسجِدُ له السلاطينُ لانَ وعْدَ الله حَقُّ. وهو قدُّوسُ ُ اسرائيل الذي انتخبكَ واختـارَكَ . وهو الذي نقولُ أُجِبْتُكُ عنــد الرَّمَّى ولَدَى الشيدا له أَعنتُكُ واجتدبتُكُ وحِملْتُكُ مِثياقاً لِلشُّعوبِ ونُوراً للأم لِتطْمَنُنَّ بك الارضُّ . وترثْ تواريثَ الخَرَاباتِ <sup>(١)</sup> وتنولُ للأسرى اخرُجوا وانفكُّوا وللمُحبَّسين اظهَروا وانطَلقوا . وارعَوا ماشيتَسكمٌ حينيْذ في الطُّرقاتِ لان مَراعيَكم تـكون موجودةً في كل جهة وسبيل . لا يجوعون ولا يَعْطَشُون وَلا تَضْرِبُم السَّمَاثُمُ والشموسُ لان رَعْمَانُهم معهم وهو يُوردُمُ مَشَارَعَ المياهِ وينابيعَهـا . وَيَجْمَلُ الجَبالَ كَلَّمَا طَرَفًا وَيِجَاجًا لهُم ويَسْتَغَنُونَ لَذَلك عن السالكِ والطَّرَقاتِ ويتوافىالقومُ من بلد شأسع بعيد بعضٌ من جهَّةِ الجرُّ بِياء وبعض من البحر وبعض من بحر سنيم. فسبِّحي اينها السماء واهتزي ايتها الارضُ فرحاً وابتهجى ايتها الجبالُ بالحُدفقد تلاقى الربّ شعبه ورحم المساكينَ من خُلْقهِ.وهذا إِفصاحُ وليس بحَمْحَمَة وتصريح وليس

<sup>(</sup>١) في النسخة الحزانات

بد مُذَمَة وَنبوةٌ واضحةٌ مو كدة لا تقد م قبلها من النبوة . فلَموي ما ورث الخرابات (١) ولا فك الأسرى من الحبوس والقد (٢) ولا مرحى في الطرقات بعد الحصار والجهد الذي كانت فيه العرب من قبل كسرى وقيصر ولا صيرت الجبال طرقا و فجاجا الا لهذا الذي وأمته الذي ذكر ها اشعيا الذي عليه السلم انها كانت مستر فذلة مهانة . فأما معنى قوله قدوس اسرائيل فائه لما خاطب بني اسرائيل سمى الله بالاسم الذي كان بنو اسرائيل يسمونه به

وقال في هذا الفصل وخاطب في بعضه هاجر ومكة أنا رسمتك على كني فأسوارك أمامي في كل وقت ، وسيأ تيك ولاك سراعاً ويخرج عنك من أراد ان يتحيفك ويخربك (٣) . فارفعي بصرك الى الم ما فوقك وانظري فالهم يا تونك ويجتمعون عن آخر هم اليك . يقول الله فسما باسمه افي أنا الحي لتلبسنهم مثل الحلة ولتترينين بالأكاليل مثل المروس . ولتضيفن عنك قفارك وخراباتك والارض التي ألجأوك البها وضغطوك فيها من كثرة سكانها والراغيين فيها وليهربن منك من كان يناويك وبهتضمك . وليقولن لك والدعقمك اينها النزور الرافوب انه قد صافت بنا البلاد فتر حز و وانفرجوا فيها لتسع في فيافيها . وستحدثين فسك حينئذ فتقولين من رزقي هاؤلاء كلهم وها أنا وحيدة فريدة فرور وورة وها أنا مسيبة والحة مسترقة فرة فن ركى

<sup>(</sup>١) في الاصل الحزانات (٢)كذا في الاصل لعله التيد (٣) في الاصل ويحزنك

لي هاؤلاء ومن تكفل لي بهم. فأي تصريح وإبانة وتنوبر أبان وأنور من هذا . فقد أقدم الله بنفسه وبر" قسمه ولم يخلف وعدد انه يُصير الأم لباساً لهم كالحلة وزينة كالحلية . فهكذا المرب وهكذا مكة وما تلبس في كل سنة من فاخر الديباج والتاج وتحمل اليها من تفيس الجواهر والصدقات من دار الخلافة وآفاق المملكة . أو من صاحب القفار والخرابات الذي كان مضفوطاً فها مضطراً اليها غير هذه الأمة البدوية الحجازية . ومن الفريدة الوحيدة الوالهة المستبة المسترقة التي خاطبها الله غير هاجر . فهل من ناظر لنفسه ناصح وهل من مراقب علما مشفق

وقال في هذا الفصل هكذا يقول الرب ها أنا رافع يدي على الأم وناصب ملما آمةً وهي الت الناس يأتونك بأ بناءك على أيديهم ويحملون بناتك على اكتافهم. وتكون الملوك ظو ورتك وعقائل نساءهم وشرائفهن مرضعاتك ويخرون على وجوههم سحبداً لك على الأرض ويأحسون تراب اقدامك وتعلمين حينئذ أني أنا الرب الذي لا يخزى الرَّاجون لي لديً . فهذه ايضاً نبوة لم تستخل ولم تبطل فلقد اتت الأم من اقاصي الشرق والغرب والسند والهندوآفاق البر بر والبوادي بنسل هاجر وعترتها الذين توالدوا في بلدامهم الى مكة والبوادي بنسل هاجر وعترتها الذين توالدوا في بلدامهم الى مكة بزومهم زفًا ويعبقونهم تعبيقاً . ولقد ارضعت ماوكهم وعقائل نساءهم ابناء اسمعيل عليه السلم وبناته وخرت الأمم لهم محكة على وجوهها

سجَّداً ولحست الجبابرةُ مواقعَ قدم ابرهيم واقدام النبي صلى الله عليهما وسلم تذللاً وتبركاً وتخشماً

وقال في هذا الفصل من ذا الذي اقبل من ادوم وثيابة اشد حرةً من البسر واراه بهياً في حله ولباسه وعزيزاً لكثرة خيله واجناده . اني انا الناطق بالحق والمخلص للأقوام . وان لدينا ليوم الفتنة نكلاً . ولقد اقتربت ساعة النجاة وحانت سنة تخليصي . لاني نظرت فلم اجد من يعيني وتعجبت اذ ليس من ينيب الى رأيي . فلصني عند ذلك ذراعي وثبت بالنضب قدمي ودست الأم برجزي واشتيت حدوده بنيظي واحتدامي ودفنت عزاهم تحت الارض . فتدبروا هذه ايضاً ولا تكونوا من المهترين

و تنبأ اشعيا عن الله تعالى في هذا الفصل و تعقب تلك النبوة فنال اني جعلت اسمك محمداً فانظر من محالك ومساكينك يا محمد يا قد وس. لا نك انت الرب أبونا ومحمله أنا . واسمك موجود من منذ الأبد . فهذا شبيه ما تقدم من نبوة داوود الذي عليه السلم في قوله إن اسمة موجود قبل الشمس و بقوله في الزبور ايضاً أن في جبكة قدوساً ومحمداً . وهذا هو التسمية وفيه الكفاية كن لم تغلب عليه شقوتة ولم يمد له يف طغيانه . فأما معنى قول اشعيا النبي عليه السلم انه قد وس فان القد وس في اللغة السريانية الرجل التر الطاهر . وكذلك اسم الرب واقع معلى السادات كا قد بينا . فن لم يقنع بهذه ولم يخضع لها عاند الرب صراحاً

وقد سمَّى النبي فيها مرَّ تَبن تسميةً لم تدَعْهم في شَبْهَةٍ . فازْ عَالَطَ مُنَالِطَ فقال ان قولَ الله تعالى يامحَّدويا قدّوس انما يقَعُ على للساكن التي ذكرَها فانّ الكتاب السريانيَّ يكذّ بُه لانهُ لو أُرادَ بذلك للسَّاكنَ لَقَالَ قد وسيْن ومُحَمَّدِيْن ولم يقلْ قدّوساً ومحَّداً

وقال في هذا الفصل اعبرُوا اعبرُوا الباب وردُو وا الطريق على الامة . سهّلوا السبيل وذلكُوها ونحوا الحيجارة عن سننها وارفعوا للأمّة علماً ومناراً فانّ الربّ أَسمع نداء من في أقطار الأرض . فقلُ لا بنة صهيون انه قد قرب مجيء من تُخلّصك . أُجرُه معه وعمله قدّامة . ويُسمّون شعبًا طاهراً خلصهم الرب . وتُسمّين انت ايها القرية التي أدال الله لها من أعداءها ولم يخذلها ربّها . فهاؤلاء ها الشعبُ الطاهرُ الذي خلّصهم الرب . وتلك القرية للدالة من أعداءها المنتم لها هي مكة وأهاها . وهذا قائم صحيح في عَاز العرب فانهم المنتم لها القرية وهم يُريدون سَلْ أهل القرية

نبوة هوشاع النبي عليه السلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هوشاع قال الرب الما الرب الآله الذي (١) رَعيتك في البدو وفي ارض خراب قفر غير مأهول ليس بها إنس (٢). فهذه من نبوة هوشاع شَبهمة بما نقد من نبوات اشعيا. فلسنا نعرف احداً رعاه الله في البدو وفي ارض قفر غير النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) في الاصل رغبتك (٢) في الاصل انيس

وقال في هذا الفصل مؤكداً لقوله هذا يَصِفُ أُمَّةَ انها امة جليلة عزيزة لم يكن مثلها قط ولا يكون وان النار تحرق أمامها وتتوقد وخَلفها الضرائر . فهذه الأمة العزيزة التي لم يكن مثلها أمة قط ولا يكون . وهذا النبي الذي ربًاه الله ورعاه في القفر اليباب والبدو الخراب . وهذه نبوة موجزة كافية لمن وفقه الله لرشده. فان من كان الله راعية وممعظمة والشاهد له بأن لم يكن في الدنيا أمة أعز وأعظم منها ولا يكون مثلها فقد و جب على الناس تعظيمه والإعتراف بتقد مه وفضله . ومن لم يشل ذلك كان مخالياً لله وعلى سبيل الماصي والضلال . وقد شهد هوشاغ النبي عليه السلم بأن الأمة التي لم يكن مثلها قط هي هذه الأمة . فليس لذي مُراقبة ولب ان ينسب هذه النبوة الى يحيني بن ذكريًا ولا الى امة غير السلمين

نبوة ميخا النبي على النبي صلى الله عليهما وسلم

قال انهُ يكون في آخر الأيام جَبَلُ يَيْتِ الربِّ مبنيًّا على قلال الجبالِ وفي أرفع رو وس العَوالي وَنَا تِيهِ جَمِعُ الأَمْ وتَسَيرُ اللهِ أَمْ َ كَثيرة وهم يقولون تعالَوا نَطْلع الى جبل الربِّ . فهذه صفة مكة صراحاً . فهي التي يُحج اليها الأمُ الكثيرة ويستعون لها ويسيرون اليها وه يلبُون . فان شخب شاغبُ فقال انهُ عَنَى يبت المقدس فكيف يصح له ذلك وقد بين اللهُ أن يكون ذلك في آخر الأيًّام . وكان يَاتُ المقدس

في زمان هذا النبي موجوداً. وانما تنبًّأ النبي على شيء يُحَدُّثُ لا على ماكان ومضى

نبوة حبقوق النبي على النبي صلى الله علمما وسلم وهي نَظِيمة نبوة موسى عليهِ السلم بل أُنورُ وأُظهرُ منها لانهُ متى النبي عليهِ السلم مرَّ أين . قال حبقُوق النبي عليهِ السلم ان اللهَ جاء من التَّيْمن والقدوس من جَبل فاران . لقد انكسفت السماء من مهاء محمد وامتلأت الارضُ من حَمْدِه . يكون شُمَاعُ مَنظره مثل النّور وبحوط بلدَه بعزه. تسيرُ المنايا أمامَه وتصحبُ سباعُ الطير أجنادَه. قام فسكم الارضَ ثم تأملَ الأممَ وبحثَ عنها. فتَضمضمتِ الجبال القديمة واتضمت الرَّوابي الدَّهرية . وترَّعزعتْ ستور أهل مِدْين ولقد (١) حازَ المساعيَ القديمة وغضبَ الرب على الأنهار. فرجزك في الأنهار واحتدام صَوْلتك في البحار . رَكَبْتَ الخيولَ وعلوت مراكب الإنقاذ والغوث. وستترّع في قسيك إغراقاً وترّعاً. وترتوى السيام بآمرك يا محمَّد ارتواء . وتحرَث الارض بالأنبار . ولقد رأتك الجيال فارتاعت وانحرفَ عنك شو بوب السَّيل (٢) ونعرت المآوى نُعِيراً ورعباً ورفعت أيْدتها وجلاً وخوْفاً وتوقفت الشمس والقدر عَن مراها وسارَت العساكر في بريق سهامك ولمعان نيازكك . تدوخ الارض غضباً وتدوس الأمم رجزاً لأنك ظهرت لخلاص أمَّتك

<sup>(</sup>١) في الاصل جار (٢) في الاصل السيل

وإ نْقَادْ تراث آباءك . فهذه النبوة الباهرة الجليلة التي لا شك فيها ولا مرْيةً فقد نطقت بالحق وباحت بالمكتوم وكشفت الأغطية وأزالت الشبهات . وسمَّى الله النبي صلى الله عليهِ وسلم تسميةٌ مرَّ تين وأخبر ان المنايا تسير أمامهُ وتصحب سباع الطير راياتهِ وأنهُ يُركب الخيل ويظهر الخلاص وترتوي السهام بأمره من الرماء . وهو الذي وقفت الشمس والقمر عن مجارتهما له وسارت العساكر في بريق سهامه ولمعان نيازكه . فان لم يكن هو الذي وصفنا فرن اذاً . لعلهم بنو اسرائيل للأسورون السبيون او النصاري الخاصعون الستسلمون. وكيف يكون ذلك وقد سمَّى فها الذيَّ مرَّ تَهَن ووَصَفَ عساكرَه وحُرُوبَه وأَنهُ يَدوسُ مُ الأممَ دوْسًا ويُدوُّخُهُم غَضَبًا ورجْزًا . فدَّعُوا يا ببي عمَّى اللجاجَ والمَحكَ وَنجرَّعُوا مَرَاراتِ الحَقّ وأَفيقُوا من (١) سكركم وافهَمُوا عن اللهِ تعالى وعن أنبياءه البَرَرَةِ الطيبين عليهم السلمُ والصلاةُ أجمعين

نبوة صَفَنَيا النبي على النبي صلى الله عليهِ وسلم

قال يقول الربُّ ايها الناس ترجُّوا اليوم الذي أُقومُ فيهِ للشهادة . فقد حَانَ أَنْ أَظْهِرَ حَكْمي بحشر الأمم كلّها وجميع الملوك لاصُبُّ عليهم رجزي وأليم سخطي . فستَحْتَرَقُ الأرضُ كلها احتراقاً بسَخَطي و نكيري . هنالك أُجد د للأمم اللغة المُختارة ليَذُوقوا امْم (٢) الرب جيعاً ويَعْبدوه في ربْقةٍ واحدةٍ معاً . ويأ تُونِي بالذَّبائح في تلك الأيّام من

<sup>(</sup>١) في الاصل سكره (٢) بالاصل سم

مَمَابِر أنْهار كُوش. وهذا صفَنيا الذي قد نطق بالوحْي وأخبرَ عن الله عنل ما ادَّى أصحابه. ووصَفَ الأُمة التي تَشْهد ان لا أله الا الله وحده لا شريك له وتجتمع على عبادته وتأتيه بالنبائح من سواحل السودان وممابر الأنهار. واللغة المختارة هي اللسان المرّبي المبين الذي ليس بطَمْطَي ولا فارسي ولا سوْفَسْطي. وهي التي قد شاعت في الأمم فنطقوا بها وتجدّ دوا عاجد د لهم منها. فأمّا العبرانية فكانت لفة تلك الانبياء وأمّا السُّريانية فما تجاوزت الفارسية مدينة إيران شهر. وظهرت لم تجاوز الرقومية الى منقطع التراب و بوادي الذرك وبلاد الخرر والحيد المرية الى منقطع التراب و بوادي الذك وبلاد الخرر والحيدة

نبوة زكريًّا؛ النبي على النبي صلى الله عليهما وسلم مؤكَّدة لنبوة

صفنيا عليهِ السلم

انهُ يكونُ الرب الآلهُ يومشة ملك الارض كلّها ويكون بومنة ربّا واحداً . وقد صدّقت النبوة وصع الوحيُ وصار الدينُ واحداً والرب واحداً لا تثنية فيه ولا تثليث ولا تكثير ولا تعطيل واسمه واحد لا تلبس فيه ولا إشراك . وقال ذكريًا عليه السلم ايضًا يكون في ذلك اليوم حتى على لجام الفرّس قد سُ الرب . ومعنى قدس الرب هاهنا اسمُ الرب واسمُ نبيه عليه السلم . وذلك موجود يومنى هذا على كل مكبس ومنزل وسلاح وغير ذلك وهو اليومُ الذي وصفة اللهُ عن وجل

نبوة ارْمياً النبي على النبي صلى الله عليهما وسلم

وهي شبيهة بنبوات اشعيا وغيره عليهم السلم خاطب الله بها النبي عليه السلم . قال في الفصل الاول من قبل أن أصورك في الرّحم عرفتك ومن قبل أن تعربة . في الرّحم لانك بكل ما آمرُك تصدع والى كل من أرْسلك تتوجه. فأنا ممك لانك بكل ما آمرُك تصدع والى كل من أرْسلك تتوجه. فأنا ممك فقد سلطتك يقول الرب . وأفرغت كلاي في فك إفراغا فتأمل وانظر فقد سلطتك اليوم على الامم والملكات لينسف وتهدم وتتبر وتسخق وبنبي وتنرس من رأيت . فقد شفع ارميا عليه السلم نبوات أصابه بالتأكيد وانتأييد ووصف من أجرى كلة الله على فه ومن سلطة الله على انتساف أم وإبادة الم وسحق ام واستحياء الم فاكتفوا بذلك علماً وانخذوه برهاناً. يُسلم لكم د ينكم وبجملكم من عبده الفائزين . فلن يَحد الراغب الراهب سبيلاً الى أنْ يَدْسب هذه النبوة الى نصراني ولا يهودي ولا غيرها

وقال في الفصل الرابع اني مُهَيجُ عليكم يا بني اسرائيل من البُعد أُمةً عزيزةً أُمةً قديمةً أُمةً لا يفهم لسانها وكلهم عِرْبُ (١) جبّاره. فهذه هي الامة المزيزة التي لم تَعرف بنو اسرائيل لسانها ولفتها وكلهم عرب (١) جبّاره وهم أصحابُ اللغة الجديدة التي ذكرَها الله على لسان صَفَنيا النبي عليه السلم

في الاصل مجرب

وقال في الفصل التاسع عشر أي جاعل بَعد تلك الايّام شريعتي في أفواههم وأ كتبها على قلوبهم وأكون لهم الها ويكونون في شغباً. ولا يحتاج الرجلُ أن يُعلم أخاه وقريبه الدين والملّة ولا الى أن يقول له اعرف الربّ لان جميعهم يَعرفونه صفاره وكباره وكباره . وأنا أغفر لذلك ذنوبهم ولا أذكره بعده الامة صفارها وكبارها وأنطق ألسنتهم بشرائعه حبه في قلوب هذه الامة صفارها وكبارها وأنطق ألسنتهم عبيده وأرقاءه وتحاميده وكل عارف بالله مؤمن به فتيانهم وفتياتهم عبيده وأرقاءهم فلا تركى زراعاً ولا ملّحاً ولا سائساً ولا كنّاساً ولا صغيراً ولا كبيراً الأوهو يقرأ شيئاً من القرآن طاهراً ويحسن يصلي صلاته وحدة ويُوحد الله و يكبره تكبيراً . لذلك سماه الله شعبه وارتضاهم لنفسه . فلن تجب هذه الماني لاحد سواهم . والله ذو فضل على العالمين

وقال في الفصل الحادي والثلاثين يقول الرب اني كاسر "قوس عيلم رأس عزه وجبروتهم وأغري بميلم أربعة أرواح من أربع جهات السماء وأبدد اهلها في تلك الجهات كلّها حتى لا يبق أمة الآ وفها نفر "من شذاب عيلم وشذارهم وأفض عيلم قدّام أعداه هم فضاً وأقلم أمام مَن يُريد أنفسهم فلا وأزل عليهم البلاء والرجز الاليم وأرسل عليهم السليف حتى أفنيهم . وأنصب كرسي بعيلم وأبيد من هناك من الملوك والسلاطين . هذا قول الرب . وعيلم هي الاهواز وما والاها وانما ذكرها الانبياء وهم بالشام لان ماوك فارس لما انتقلت عن فارس بنت

بالاهواز واستوطنتها ثم انتقاوا بعد دهرطويل الى السَّواد . فذكر النيُّ عليه السلم عيلَمَ لان اسمَها جامع السَمَلَ كُلَّها . ولم يَنزل بها فط من الذلُّ الشَّاملِ والاستنْصال ما نزل في هذه الدُّولةِ . فإنْ ذَكَّرَ ذَاكُرْ ۖ الإسكندرَ وغلبتَه وتُبعًا ومَسيرَه فإن الذي محـلَّ ذلك غنــهُ ويَفْسخُهُ و رُزيلُ الشكُّ عنهُ قولُ الله تبارَكَ اسمُه اني أَنْصِبُ كُرسيَّ بِعِيلُم اي في إقليم بابل ولم يكن الاسكندرُ والتبابعةُ منسويين إلى الإعان بالله. ولهذه النبوة سرٌّ آخَرُ عجيبُ وذلك ان اللهَ عِز وجِل ذكر فها هــذه الدُّولةَ العَبَّاسيَّةَ واستيطانَ الخلفاء من وُلد العبَّاس أرضَ العراق في قوله وأنصبُ كرسيٌّ بعيلَم. فضيلة لهم لا يَجْهُلُها الاَّ مَضْعُوف. فأمَّا بنو أميَّة فانما مَسْكُنُهم بالشَّام . فإنْ سأل سائلٌ عن الكرسي قلنا هو سلطانُ اللهِ ونبوتُه الممورةُ بأرضِ عيلمِ والعراق وغيرهما من الكوَر والسَّواحل والجزائر والآفاق وما فها من المُساجِد والرِّباطات وما عنـــد أهلها مِنالتكبير والتحميد في كلِّ حين وآن من آناء الليل والمهـار . وانما ذكرَ عيلم لان الملوكَ حينشـذِ كانوا منسوبين المهـا ` <sup>( )</sup> كما نُســَ اهلُّ هــذا ۖ الْإِقليمِ أَيَّامَ العَجَم الى الفُرس واليوم الى العرَب لغلبـة العرَب عليهم . وميصدّاقَ قولي انَّ معنى الكرسيُّ السلطان قولُ داودَ النبيِّ عليـه السلم كرسـيَّك يا اللهُ الى (٢) الد الآبدين اي سلطانك وعزاك

<sup>(</sup>١) في الاصل اليه (٢) في الاصل الايد

وقال ايضاً في الفصل الثاني والثلاثين مخاطباً للنبي صلى الله عليه وسلم أعدُّوا لي آلات الحرْب فاني أُبدُّد بك الشعوب وأبدُّد بك الخَيْلُ وفرسانها وأبدُّد بك الراكب وركبانها وأبدَّدبك أبكار الرجال والنساء وأبدَّد بك الراعي وقطيمة وأبدّ دبك الأكار وفدانة وأبدّ دبك الطُّناة والوُلاة وأجازي بابل وجمع سكان بلاد الكلدانيين (١) بحميع أوزار هم التي ارتكبوها . هذا قول الربّ . وقد أردف الله تلك النبوة المتقدمة التي هي نظيرة هذه ونظيمتها بها . فقد أزل على بلاد الكلدانيين (١) واقليم بابل ما أوعده وبدد شملهم وذلل عزمهم وأيما ان ماوك بابل كانوا ينتسبون دهراً طويلاً الى كلواذي التي وقد السلام وقبل ما أي المناه الله كلواذي التي المناه السلام المولدة السلام الله المدينة السلام

نبوة حزُّ قيال النبي على النبي عليهما السلم

قال في الفصل التاسع ان أمّك مغروسة على الماء بدّمك فهي كالكر مة التي أخرَجت ممارها وأغصانها من مياه كثيرة وقفرَعت منها أغصان كالديمي قوية مُشرفة على أغصان الأكابر والسادات وارتفعت وبسقت أفسانهن على غيرهن وحسنت أفدارهن بارتفاعهن والتفاف سمفهن (٢). فلم تلبث تلك الكرمة أن فليمت بالسخطة ورثيمي بها على الارض وأحرقت السمائم ممارها وتفرق قواها

<sup>(</sup>١) في الاصل الكذابين (٢) في الاصل سهن

ويَدس عصيُّ عزَّها وأتت ْ علها النارُ فأ كلتها . فعند ذلك غرسَ غرسُ في البدُّو وفي الارض المهملة المعطَّلة العطُّشي . وخَرَجَتْ من أغصانه الفاصلة نار أ كلت ممارَ تلك حتى لم يوجد فيها عَصاً قويَّةٌ بعدها ولا قضيت ينهض بأمر السلطان . فن شك او شغب في النبوة المتقدمة فحمَّه هذه وأفنمتُه. فقد أنْبأنا اللهُ تبارك اسمُه انهُ مستأصل " شـأفة اليهود ومُبير مُخَضَّراءَهُ ومُزيلٌ عزَّهُ وجَعالهُم الذي شبَّهُ بالكرَّمـةِ وبالعَصا وبالقصَّبان . وأنَّبَعَ ذلك قولاً باهراً بينَّا فأخر تبارك وتعالى انهُ يَغْرِسُ في البادية والارض المهملةِ المَطْشي غرْسًا جديدًا وتخرْج أغصانهُ ناراً تحرق تلك الاخرى حتى لا يوجد فها عصاً قوية او قضيب يَنْهُضُ السلطان والسياسة . وأنما يَمْني بالعصا والقضيب السلطانَ . وقد بطلَ سلطان اليهود وعزُّها من أصل الممورة وقامت عصاً قوية بل عِمِيٌّ وَقَصْبَانٌ عَزِيزَةً تَنْهُضُ بِسلطانِ عَزِيز وسياسةٍ مؤيَّدةٍ مُهذَّبة وتُمتُّ بذلك تلك النبوة

وقال حزّ قيال عليه السلم في بناء البيت في آخر كتابه انهُ أراه اللهُ ينا تولّى ملك من لللائكة تخطيطهُ وتحديدَه. ووصف أركانه وصُحُونه وأفنيته وأبوابه وأمره الملك أن يحفظ ذلك ويتدبَّرَه. لكنه لا طالت صفته و جَدتُ القوم قد ثبتَّجوها ولبسوها إمَّا تممَّدًا وإمَّا تناسيًا فأضر بتُ عن ذكرها و اكتفيتُ بالكثير الشهير من النبوات تناسيًا فأضر بتُ عن ذكرها و اكتفيتُ بالكثير الشهير من النبوات ومن الشواهد على أن صفة ذلك البيت الذي خطّه الله وصورة

بحزقيال النبي عليه السلم هو مكة لانها خلاف بيت المقدس الذي بني بعد الرَّجْمة من سبي بابل . فإن أنكر ذلك منكر و فليوجد نا صفة ذلك البيت الذي بني ببيت المقدس الصدقة والا فليصدق بما أنبأ ناه به ويتناه له

فإِن دفعَ ما قلنا دافعُ ومارى مُمار وزعم ان اسمَ النبي الذي أُخرجتهُ من هذه النبوات ليس يلحقهُ النداء بالسريانيَّة فإنَّ السرياتيَّ اذا الدى يُدخل نداء الياء كما تدخله العربُ فقد قال في التوراة انهُ الدي في الفردوس آدمَ فقال أنن أنتَ آدمُ . تُريدُ يا آدمُ . وخاطب شمعونُ الصَّفَا اليهودَ فقال اسمَعواكلامي رجالَ بني اسرائبل. اي يا رجالَ بني اسرائيل. وفيل في كتاب فراكسيس أن السيح قال لفولس شأول شأول لمَا أقبلتَ قبلي . أرادَ يا شأول يا شأول . ونادى لللكُ هاجرَ وقال هاجرُ أمة سارة من أين أقبلت يُريدُ يا هاجرُ . وقال اشَميا زَرعَ ابرهيم خليلي الذي قوَّيتك . يُريدُ يا زرعَ . وقال اشَعيا احمَدي العاقرُ التي لم تلد. يُريد ايتها العاقر . وقال ايضاً الزَّرعُ العائقُ والوُلهُ للفسدُ رفضتم الربُّ وأسخطتم قدُّوسَ اسرائيل ﴿ يُرِيدُ ابِهَا الزُّرعُ ۖ العَانَيُّ ۗ وأبها الولدُ المفسد. فهذه شَوَاهدكلها كافية على ان النداء بالسريانيَّة لا يكون في أوَّله يا إلى العربية

وأمًّا ما يقول المهاري المعاند منهم انَّ مشبَّحًا ليس هو محمد بل بمجد ومسبَّح. فإِنهُ لا يقال الانسان انك مسبَّعُ أو سبحانك وانما يقال ذلك

لله عز وجل وقد قال كما بينت في عدَّة نبواتِ يا محمَّد. ويقال لمن أنكر ذلك وأراد تلييسهَ قل بالسريانية الحمد لله. فانه لا يترجمه ويعبره الا بقوله شويحًا لآلاً ها . فاذا كان شويحا الحمد فشبِّحًا هو محمد . وقال داوود النبي عليه السلم كرسيك الله الى دهر الداهرين . يريد به يا الله . وإن عك وصمم وزعم ان مشبحا هو ممجد وليس محمد فليخبرنا من هذا المجد الذي قال الله على لسان حبقوق انه انكسفت السماء من مهاء المجد والذي تسير المنايا أمامة وتصحب سباع الطير عساكره والذي ارتوت السهام بأمره وسارت العساكر في بريق سهامه ولمعان نيازكه والذي دوخ الام وظهر لخلاص شعبه وللطلب بتراث آباءه . والذي قال داوود انهٔ يصلّي عليه في كل ونت ويبارك عليه في كل يوم ِ . وهو قول الام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد . والذي قال فيه اشعيا النبي اني جعلتك شاهداً للامم وسلطاناً ومدىراً للشعوب . وهو قول الام أشهــد ان لا آلة الا الله وأن محمداً رسول الله

أو من للمجد الذي يقول الله على لسان اشعيا اني جعلت لك اسماً عمداً. فانظر من مساكنك يا قدُّوس ويا محمد. فإن كان عنى بهِ الممجد فن هذا الممجد غير محمد. وفي هذا تنبيه وتصريح وتقويم لمن أراد الله سعادته وتقويمه أ

نبوة دانيال النبي على النبي عليهما السلم مؤكدة للتي تقدمت من

نبوات حزفيال وغيره وتحقيق فولنا ان النبي صلى الله عليهِ وسلم هو خاتم الانبياء وان غلبته كانت من عند اللهِ وأنه صاحبُ الدولة المؤيدة التي لا دولة بمدها ولا أمة مثل امت وان جميع ما قدمنا في نبوات الانبياء هو فيه وله لا في غيره

ما نجدُ في نبوة دانيال النبي عليه السلم في الفصل الاول مر\_ كتابه فانه قال لبخت نصر حين سأله عن تعبير روًّ ياكان رآها من غير إن يقصها عليه . فقال دانيال بروح القُدُس نَمْ رأيت ايهــا الملكُ صَمَّاً . عظماً بارع الجال جداً وهو قائمٌ بين يديك . رأسه من الذهب الإبريز الخالص وساعده من الفضة ويطنه وفخذه من النحاس وساقاه حديد وبعض رجليه حديد وبعضها خزف . ورأيت حجراً انقطع من غير ناطع وصك رجلى ذلك الصنم ودقعما دفأ شديداً فتفتت آلصم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاتاً مثل دقاق الجل في البيادر. وعصفت به الرياح فلم ير له أثرٌ. وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الصنم جبلاً عالياً امتلاً ت منه الارض كلها. فهذه روأ ياك ابها الملك. وأنتَ الرأس الذي رأيتَه من الذهب. وتقوم بعدلُ مملكمَ أخرى دونك. والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تتسلط على الارضكلها. والملكة الرائعة تكون قويةً مثل الحديد.وكما إن الحديد يَدقُ كلُّ شيء كذلك هي تَسْحقُ الكلُّ . فأما الرجلُ التي كان بعضها من حديدٍ وبمضًّا من خزَف فان بَنْسَ الْمَلَكَةِ يَكُونَ عزيزًا وبمضها ذَلِيلاً وَتَكُونَ كُلَةُ المملكةِ مُتُشتَةً • ويُقيمُ اللهُ السهاء في تلك الأيَّام مُلْكاً مُلْكاً والمُكارِّ والمَّيْرُ لنير ومن الأمم مُلْكاً ولا يَذَرُ لنير ومن الأمم مُلْكاً ولا سلطاناً بل يدق ويُبيد للمملكاتِ كلّمها ويقوم هو الى دهر الداهرين. فهذا تعبيرُ الحجرِ الذي رأَيتَ انه انقطع من جبل بلا قاطع حتى دقَّ الحَديدَ والنَّحاسَ والخَرْفَ • فان اللهَ الكَبيرَ أَعلمَكَ ما يكون في آخر الزمان

فهذه نبوة مُبشرة وإشارة منورة لا حاجة بها الى عبارة أكثر من عبارة دانيال الني عليه السلم ، فقد صحيّح النبوات كلّها وشهد بأنها كلما في محد عليه السلم لا في غيره . وأخبر بأن آخر الدُّول والملوك هي الدولة التي يُقيمُها الله السهاء وأنها تحتوي على مَملكات الارض كلها وتقوم الى دهر الداهرين ولا تذر لنبي على الله عليه وسلم خاتم دقته وهشمته . ولذلك سُمِّي محمد النبي على الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لانه اليه انتهت النبوات كلها كا ترون وبه تمّت البشارات المتقدِّمة كما تجدون وتقرأون . فلا يُوجد بهده نبوعة نبي ولا نازل وخي . فقد أخبر انه لا دولة ولا سلطان بعد دولته وزمانه . فأي مقال يَبقى وضلال يَثبت مع هذه النبوة . وما حجة من جحدها عند الله . أو هل جراء عنده الا العذاب والنار . لان الله أخبر ان الله المنب أله المدة الابدة السهاء يُقيمُ هذه المَلكة المداعة الابدة

وقالُ دانيال عليهِ السلم في الفصل الرابع ما أيَّدَ بهِ النبوةَ الاولى

وأكدَها . قال رأيتُ في المَنام كان الرّياحَ الاربع هاجت واصطك منها البحرُ العظيم واعتلَج اعتلاجًا شديدًا . وصَعَدَ من البحرِ اربع حيوانات عظام مُختلفة الصُّور . اوَّلُها مثل الاسد وله أجنحة النسر ورأيت جناحَه قد تمرُّط . فانتصَبَ قائمًا على الارض مثل انسان وجعلَ له قلْ انسان . والحيوان الثاني مثْل الدبِّ وهو قائم ناحيةً وفي فَهُ ثَلاثة أَصْلاع . وسمنت قائلاً يقول له قمُّ فكل اللحمَّ واستكثرُ منهُ . والحيوان الثالث مثل النمر وفي جنبيَّه اربعة أجنحةٍ مثل أجنحةٍ الطير . له اربعة رؤوس. وأعطى سلطانًا. ورأيت حيوانًا رابعًا عظمًا ً قويًّا عزيزًا جدًا وله أسنان عِظام من حَديدٍ .فهو يأكل ويدق ويدوس ر جلِّيهِ ما بَعي. ورأيته مُخالِفاً لتلك الحيوانات الاخر. وكانت له عشرة فرون . وكنت أفهَم معنى قرونهُ (١) تلك . ولم تَلْبثُ ان نُجَمَ قرْن صغير من بين تلك القرون . فنصلَ وسَقَطَ من بين يدى ذلك القرن الصغير تَلثة قرون من مَعَادعها . فأجبْت ان أعرف تأويلَ الحيوانُ الرابع الذي كان مُخالفاً لهنَّ كلمنَّ ما هو وما هو تأويل قرونه العشرة وأسنانهِ التي من الحديد ومخالبه وبرَ اثنه التي من النجاس وما تأويل أ كُله ودقه ودَوسه برجَّله ما بَقي وتعبير القرْن الصغير الذي ارتَفعَ منهُ ونصول القرون الثلاثة وسقوطها بين يدّيه . وما كان لقرنه هذا من الميون. وسمعت هذا القرن يتكلم بفيه كلاماً جَهيراً. وكان مُنجَم ذلك

<sup>(</sup>١) في لاصل قرونها

القرن الصغير ومُنْدِنَّهُ وقدره اجلَّ من أقدار سائر تلك القرون وكان ينازع القدِّيسين الاطهارَ فيقاًو مهم . فقال لي الرب ان تأو بلَ الحيوان الرابع مملكة رابعة تكون في الارض وتكون أجل وأفضل منجيع الملكات. تَعْلَب على الارض كلها وتدوسها وتدفها وتأكلها رغداً. فأما عبارة القرون العشرة فأنها تَقوم من تلك المَلكَم عشرة أملاك ويَقُومُ مِن بَعدهِ ملك آخر اجل وأعظم من الاولين ويذلل ثلاثةُ أملالتُهِ وهذه ايضاً مفسرة منورة لا تحتاج الى إِفصاح ٍ ولا إيضاح أَ كُثر مما فسرَه دانيال عليه السلم . فالحيوان الرابع الذي قال انهُ كان عظماً والماً هاثلاً قويًا عز نراً هو بمثال هذه للملكة التي قال الله أسها أعظم الملكات وأجلها وأنها تغلب على الارض كلها وتدوسها بأقدامها وناً كُلُّها رغداً . وهي آخر الدول وهذه ايضاً تَشْهِد بأن الني صلى الله عليهِ وسلم آخر الانبياء وخاتِمهم وأن النبوات كلما تمَّت به وتناهت عنده ولم تَنجاوزه . وعلى هـذا دلت النبوات التقدُّمـة واليه (١) سـاقت . فسبحانَ مَن فَدَّر ذلك وأنبأ به العبادَ على أَلسنة أَنبياءه قَبْلَ كُونه بدهر طويل وأوجَبَ به الحجةَ وقوَّي به البَصائرَ النافدة (٢) ورفَعَ الاستار المُهرودةُ (٣) . فهذه نبوات الانبياء من بَني اسرائيل . فأما ما تنبأ به المسيح عليه السلم ومَن بعدَه من حَواريبه فاني ذاكره . فقد أشاروا الى زَمَن النبي عليهِ السلم إِشارةً وأُوحَوا اليهِ إِيحًا؛ . وقال مَن فسَّر كُتُبَ

 <sup>(</sup>١) في الاصل واليها (٢) كذا في الاصل . (٣) كذا في الاصل .

النصارى ان الحيوان الاول هو دولة الهل بابل كما قال دانيال . والثاني دولة اهل الماهين (١) . والنالث دولة الفرس. والرابع اذاً دولة العرب لا شك فيه وهي الدولة الأبدية التي قال الله انها لا تزول ولا تدع لنير ها دولة ولا سلطاناً . وهذا تحقيق قول موسى الني عليه السلم عن الله في اسمميل عليه السلم عن الله في اسمميل عليه السلم الى باركت عليه وعَظّمتُه جداً جداً

فوَجدْتُ في كُتب دانيالَ نبوةً ايضاً باهرةً عيبةً فانهُ يقول طوبى لَمِن أُمّل ان يُدرك الايّام الالف والثلثانة والحسة وثلاثين. فأعملت فيه الفكر فوجدته يُوحِي الى هذا الدّين وهذه الدولة العبّاسية خاصةً. وذلك انهُ لا يُخلو دانيالُ مِن أَنْ يكونَ أَرادَ بهذا العدد الأيام والشهور والسّنين او سرًا مِن أَسر ار النبوة يُخرجه الحسابُ. فان قال قائلُ انهُ اراد به الأيّام فانهُ لم يَحدثُ لبني اسرائيل ولا في العالم بعد أربع سنين فرَح ولا حادثة سارة ه ولا بَعد الف وثمس أربع سنين فرَح ولا حادثة سارة ه ولا بَعد الف وثلما أو إحدى عشرة سنة واشهر

فان قالوا عَنَى بهِ السَّنينَ فاتما يَنتهي ذلك الى هـ ذه الدولة لان ز مَنَ دانيالَ الى المسيح نحو من خس مائة سنة ، ومصداقُ ذلك ما أُوحيَ اليهِ انهُ يأتي عليهِ وعلى قومهِ سبَّمون سابُوعاً في السَّي ثم يرْجعون الى بيت المقدس ويُبْعَثُ المسيح ومن المسيح الى سنَتنا هـ ذه ثمانمائة وسبع وستُّون سنة عَنتهى ذلك الى هذه الدولة العبَّاسية مُنْذُ ثلتون

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل بمعنى « مادي »

سنة أو يزيد شيئاً ، فإن قال قائل انه ليس بسنين ايضاً بل سر من أسرار النبوة يُخْرِجُه الحسابُ فإني فكرتُ فيه فوجدت عدد هذه الأيام مساوياً بَا كَبَتْمِعُ مِن عدد حروف محمد خاتم الانبياء مهدي ماجد ، فإنه أذا جمع حروف هذه الألفاظ بحساب الجمل خرَجَ منها ما يدنا وهي خسه أسماء ، فإن قال قائل قد يحتملُ هذا العددُ أن يُخرَجَ لنيره بمثل ما أخرجته له فإن الذي يُشهد بصحة ما قلت ويوجِبُ هذا السر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة دانيال وغيره له بما قد يبنتُ ، فَن أَخْرجه على اسم من الأسماء عليه من شهادات الأنبياء ما على النبي على النبي على النبياء من المسيح عثل ما حسبتُ فعارضهم وأوضحتُ بشهادات الأنبياء ان النبي عليه السلم أولى به وأوضحتُ بشهادات الأنبياء ان النبي عليه السلم أولى به

نبوة المسيح على النبي صلى الله عليهما وسلم

قال المسيحُ عليه السلم في ذلك ما هو مقيدٌ عُندٌ في كتاب يوحنا التلميذ في الفصل الخامس عشر من انجيله ان الفار قليط روح الحق الذي يُرسِلُه أليه أبي باسمي يُملكم كلَّ شيء و فالفار قليط الذي يُرسِلُه الله مسيح عليه السلم هو الذي علم الناس كلَّ شيء لم يكونوا علموه من قبل و في يكن في تلامذة المسيح الى دَهْرنا هذا أحد علم الناس شيئاً غير الذي كان علمهم المسيح و فالفار قليط الذي

علم الناسَ ما لم يكونوا يَعْلمونهُ هو النبي صلى الله عليه وسلم · والقرآنُ هو العلمُ الذي سمًّاه المسيئُ كلَّ شيء

وقال يوحنا عنه في الفصل السادس عشر ان الفارقليط لن بجيئكم ما لم أذهب فإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة ولا يقول من تلقاء نفسه شيئًا لكنه يسوسكم بالحق كله ويُخبركم بالحوادث والغيوب وقال يوحنا عنه أي سائل أي ان يُرسل إليكم فارقليطا آخر يكون معكم الى الأبد و فأمًّا تأويل توله انه يُرسله باسمي فانه لما شي المسيح بفارقليط وسئتي محد بهذا الاسم لم يُنكر من المسيح قوله انه يُرسله باسمي أي يكون سعيً فقل ما يوجد ذكر المسيح عليه السلم في باب من كتب الأنبياء عليهم السلم الا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً به يتلوه ويشفعه لانه جاء بعد م

ووجدتُ للفارقليط سرًّا آخر عجبًا وهو أني لما أعملتُ فيه الفكرَ وفليتُ عن معنى قولِ المسيح وجدتُ ما يجتمع من حروفِ اذا حسبه الحاسبُ بالحساب الجل مساويًا لما يحتمع من حروف محمد بن عبد الله النبيّ الهادي ، فان قال قائلُ انهُ ينقصُ عددًا واحدًا لان اللفظة انما هي فارقليطا . فان الالف زيادة سيف أسماء السريانيين على ان الذي يساويه من العدد حتى لا يزيد ولا ينقص محمد رسول حبيب طيب. فان قال قائل قد يُعْكنُ استخراجُ هذا الحساب بغير هذه الاسماء لم يكن ذلك له حتى يحضرنا من شهادة من هو كالمسيح في قوله ان

القارفليط الذي يرسله روحَ الحقّ الذي يرسلِه أبي باسمي هو يُعلم كلَّ شيء ولن بجدَ الى ذلك سبيلاً

وقال يوحنا التلميذ في رسالته في كتاب فراكسيس وهو أخبارُ الحواريّن لا تؤمنوا يا احبّاءى بكلّ روح بل منزوا الارواح التي من عند الله واعلموا ان كلّ روح يؤمن بأن يسوع المسيح قد جاء وكان جسدانيّا فهو من عند الله وكلّ روح لا يؤمن بأن المسيح [كان] جسدانيّا فليس من عند الله وقد آمن النيّ صلى الله عليه وسلم بأن المسيح قد جاء وأنه جسداني وأنه روح الله وكلته القاها الى مريم . فروحه اذاً بشهادة يوحنا وغيره روح صادِقة برَّة من عند الله عز وجل وروح من زعم انه غير جسدانيّ ولا إنسي من عند الله عز وجل

وقال شمه ون الصفا رأس الحواريين في كتاب فراكسيس انه قد حان أن يبتدأ الحكم ابتداء من بيت الله و وقسير ذلك ان بيت الله النبى ذكر و الحواري هو مكم وفيها كان ابتداء الحكم الجديد لا من غيرها . فان قال قائل انه عنى به حكم البهود فقد كان المسيح أخبر هم انه لا يترك في بيت المقدس حجر على حجر حتى ينسف ويَبق على الحراب الى يوم القيامة . فقد وضح ان الحكم الجديد الذي ذكره الحواري هو دين الإسلام وحكمة وذلك شبيه بقول صفنيا النبي عليه السلم عن الله انه نجد دلام فالدين الجديد . وقد قال دانيال النبي عليه السلم عالم الحديدة الحمر والدين الجديد . وقد قال دانيال النبي عليه السلم الجديدة المختارة الحرية والدين الجديد . وقد قال دانيال النبي عليه السلم

في هذا المعنى ما قد بيناه ولم يكن حيننذ بيت منسوب الى الله سوى مكة فيتعلق به المخالف ويقول ان الحكم ابتداً منه . واز قال قائل انه أراد به دين المسيح فكيف كان يقول لدين وحكم قد كان ابتـداً وظهر منذ حين انه قد حان ان يتدأ فهذا محال من الظن

وقال لوقا الحواريُّ في الفصل الحادي عشر من انجيله إن السبحَ قال لتلامذته اني قد كنت ارسلتكم وليس معكم كيس ولا ترمال يمني به المزود ولا خفٌّ فهـل ضر كم ونقصكم ذلك شيئًا . قالوا لا . قال أمًّا الآن فليشتر من لم يكن له كيس كيساً ومن لم يكن له ترمال مزوداً ومن لم يكن له سيف فليع ثيابه وليشتر به لنفسه سيفاً ولم ترل سنن المسيح وفرائضه التي يستنُّ بها ويدُّعو اليها هي المسالمة والإستسلام والإنسلاب لا غير . فلمَّا أمرَ تلامذته وأعلامَ دينه في آخر أم . ان يبيعوا ثيابهم ويشتروا السيوف عرف اهل التمييز والفهم انهاعا أشار بذلك الى أمر آخر وحدثٍ متجدد بالني صلى الله عليه وسلم وأشار الى سيوفه وسهامه التي وصفها الانبياء قبله . وقد كان شمون الصفا انتضى السيف وسله من جفنه ليلة مدكت اليهود المسيحَ وضرب بعض الشرط فجذم أذنه فتناولها المسيح عليه السلم بيده وردُّها الى مرْكها من رأسه فعادتْ [صحيحةً ]لساعتها كما كانتْ . وقال لشمعون عند ذلك اغمد السيف فان من سلَّ سيفًا قُتل بالسيف . يعني مَن سلَّه مِن امَّتِه

وأصحابهِ ثم أَنبأنا بالحال الآخروأَمَر تلامـذَتَه بِيَيْع ثيابِهم وابتيـاع ِ السيوف ِ. ولا تُبتاع السيوف الآلتُسلَ ويُضرَبَ بها

وقال فُولُس وهو المقدَّمُ عند النصاري وهو الذي يُسَمُّونهُ رسولا في رسالته الى اهل جالاطيــا انهُ كان لابرهيمَ ابنــان أحدُهما من أُمَّةٍ والآخَرُ من حُرةِ وقد كان مَولِهُ ۚ ابنه الذي من الأَمَّةِ كُلُولِد سائر البَشَرِ . فأمًّا مولدُ الذي من الحَرَّة فانهُ وُلدَ بِالعدَة من الله . فعما مثالان مُشمَّهان بِانْهَ ْ صَنَن والنَّامُوسَن. فأمَّا هاجَرُ فانها تُشبَّهُ مُجِبَلُ سبنًا الذي كِيْ بلاد أرابيا الذي هو نَظِيرُ أوراشلمْ هذه. فأمَّا اوراشلم التي في السهاء فهي نَظِيرُ امرأَتِهِ الحَرَّةِ . فقد ثبَّتَ فولسُ في قولِهِ هذا معاني جَمَّ اوَّلُمَا ان اسمعيلَ وهاجرَ قد كاما استَوطنا بلادَ العرَب وهي التي سمَّاهـا بلاد أرابياً . والثاني ان جبلَ سينـا الذي بالشَّام بَسْتَطردُ ويتَّصلُ ببـــــلادِ البَوَادي بقوله ان هاجرَ تُشبَّه بطُور سينا الذي في بلاد أرابيا . وسينا هو الذي ذكرتُه التوراةَ في صَدر هذه النبواتِ في قولها ان الربِّ جاءً من سينا وطُلَع لها من ساعر وظهر من جبل فاران . فشهد فولس مذا بأن الربُّ الذي قالت التوراةُ انهُ جاءَ من سبنا هو النبي صلى الله عليهِ وسلم وهوالذي ظَهر في بلاد أُرابيا . وقد بيّنا آنفاً ان معني الرت واقر على الأنساء والسَّادات . وأن يكونُ من الإبانة والإيضاح كُثر من نَسْمية بلاد أرابيا التي عنى بها بلاد العرب كنها لفظة مُتَعْجِمة غير فَصيحة فانها جعلَتْ مكانَ العَرَبِ الأرَبِ ، والثالث ان

يبت المقدّس هو نَظيرُ مكة • والرابع ان هذا الناموسَ الثاني والفريضة الثانية سماوية لا شكَّ فيها • فقد سمَّاها باسم واحد ولم يفرقْ يبنهما بمعنى من المعاني . فأمَّا تقديمُه الحرَّة وقولُه ان ابنَ الأُمَةِ لم يوله بالميدة فذلك منه بالعصبية والمَيْلِ . وفيها استشهَدتُ به من قوارع التوراة على اسمعيل ما فيه كفاية وبرهان على انه ايضاً وُلِدَ ليس بعدة واحدة بل بعدات كثيرة

فهذه نبوات متظاهرة وأخبار مؤيَّدة مخلَّدة على وَجه الدهر لا يدعها أحد من غير السلمين الا فاز بالسهم الأخبث وبالكذب الاعظم ولن يفعل ذلك الايهودي دامر او نصراني هامر يتملان به ويخدعان أنفسهما وغيرها بذكره فقد بان النصاري خاصةً واليهود عامةً استحكام غضب الله على بني اسرائيل ولمنه اياهم وتبرّقه مهم ومن دينهم وإعلامه اياهم انه محرق اصلهم الذي فرعوا منه ومبير خضراءهم وغارس في البادية والارض المعطلة المعطشي غيرهم

فا أَكْثَرَ تعجَّي في هذا الباب من اليهود فانهم يقولون ذلك تفرُّجاً به وتحمَّلًا بادعاده و يُمثلِنون غروراً و بُطلاناً و وانما العجَبْ من النصارى وهم يشهدون على اليهود على ما فلنا صباحَ مساء بأنْ قد قطع الله دابر هم وعَى عن جريد الارض أثرَهم وأباد رسم ملتهم . فأما أمد المسيح عليه السلم فليس لها ان تدَّعي تلك النبوات التي اختصر تُ واستشهدتُ بها على النبي صلى الله عليه وسلم من أسر الملوك

واستعباد السّادَاتِ وسَوْقِهِم مُقُرَّ بِنِ بِالقَيُود والاغلال ومن توارُثِ الاراضي (١) القيفار البلاقع و وضرب الرَّقاب و إِكشار القتل والإِثْغانِ فِي الارض وغير ذلك من النَّعوت التي لا تليقُ ولا تجب الالإسمعيل وهاجر وعِرْ تِه ولمكة وحُجَّاجِها. ولقد صَرَّح عدَّة منهم باسم الني صلى الله عليه وسلم ووصفُوه ايضاً. وسيَّافيه ورُماته وسيَر المنايا وسباع الطير أمام عَساكره و وازدحام الإبل والفُطُرات في بلاده واصطلامه الامم والملوك المُخالفين له فهذه كلما مُحققة لدينه ومفُخمة واصطلامه الامم والملوك المُخالفين له فهذه كلما مُحققة لدينه ومفُخمة النبوات كلما بنا نفي به الشك وأخبر أن الله السماء يقيم مُلكاً دائماً لا يتبدّل ولا يُرولُ ومن لم يُخضع لن اختار مالله وأقامة فهوالمرذولُ الذليلُ يَبدّل ولا يُرولُ ومن لم يُخضع لِن اختار مالله وأقامة فهوالمرذولُ الذليلُ في الردِّ على من ذكر أن المهاجرين والانصار دخلوا في الدِّ ين من في آية

قان قال قائل مثل الذي كان يُحتجُ به عمُّ لي كان مشهوراً بالجدل والبَراعة معروفاً في أفق العراق وخراسان بأبي ذكار يحيى بن النمان قال في كتاب الفه في الردِّ على أهل الاديان انهُ بحث عن الاسباب التي دخل فيها عدة من المهاجرين والسابقين الاولين ومن دخل معهم في الإسلام من الرَّجال والنساء فلم يجد احداً دخل فيه لا ية رآها وعلامة أتى بها . فكانت هذه عندى حجةً قويةً جداً ما ذلتُ مُغترًا

<sup>(</sup>١) في الاصل الارش

بها عَميًا عنها حتى اذا انساختُ من دينه رأيتُ الجوابَ عنها سَهَ الآ والمُحرَّجَ فسيحاً. اذا عارضناهم عثلها وجبَتْ لنا الحجة التي إن أبطلوها بطلت نبواتُ عدَّة من أنبياءهم. فليس دُخول جماعة في دين ني من الانبياء من غير آية رأوها مما يُبطلُ سائر آيات ذلك النبي ولا امتناعُ النبي من إظهار آية في وقت من الاوقات مما يُوجب تكذيبة

الذي من إطهار آيه في وقت من الدولات ما يوجب كلديه فهذا حزقيال النبي عليه السلم يقول في الفصل العاشر انه أتنه جاعة من بني اسرائيل يريدون امتحانه ويسألونه عن اشياء فكان جواب حزقيال أن قال ان الله أعلمنى وأمرني ان أعلمكم ان رب الارباب يقول اني أقسيم قسماً باسمي اني أنا الحي واني لا احير جواباً عماً تُريدون . فأماً المسيح عليه السلم فقد تبعه وآمن به جاعة كثيرة من غير ان يُظهر لهم آية . فن ذلك قول متى الحواري في الفصل الرابع من انجيله انه بينا المسيح عليه السلم يسير سيه ساحل عر الجلل رأى أخوين أحد هما شمعون الذي لقبه الصفا الذي استرعاه أثر أمته وجعله اساس ملته وأخاه أندراً وس وهما يصيدان السمك في البحر فقال لهما وأوماً منه ورحما شباكما واتبعاه من فورحما شباكما واتبعاه

وقال متى في هذا الفصل ان للسبح لمّا جاوَزَ ما هنـاك رأى أخوَ بن آخرَ بن يقال لاحدهما بمقوب بن ز بُدي ويوحنًا وها يصيدان مع أبهما وأنهُ دعاهما الى دِينهِ فَرَكا أباهما في السّفينة واتّبعاه وقال متى في هذا الفصل انه لمّا جاوز المسيح ما هنائه رأى رجلاً عَشَاراً بقال له منى فقال له اتبَعْنى فتوجه معه يَمنى به نفسه وهو متى الحواريُّ أحدُ الاربعة الذين كتبوا الإنجيل . فهاولاء خسة من روساء الحواريُّين الاوَّلين المتقدّ مين وهم من الاثبي عشر حواريًّا قد ذكر الا نجيل انهم تبعوا المسيح من غير أن يُربَهم آية ويُسمِعهم كلة مُفنِعة ما خلا الدُّعاء الخالي فقط. فلينت شعري ما المنى ضرَّ المسيح من ذلك أوْ ما أنكرَ عبي ابو ذكار ومن قال بقوله من اتباع من اتبع النبيَّ صلى الله عليه وسلم من غير ان يروا منه آية . فان كان ما ذكر نا يُوجب إبطالَ سائر آياتِ النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلم فكذلك تجب أيطال أيات النبي صلى الله عليه وسلم المنتول من دخل في دينه من غير آية ورآها منه

ولقد أنى السبح عليه السلم قوم مريساً لو نه آيةً فليس انه لم يُظهر ها لهم لكنه فَذَفَهم قذ فًا وافترى عليهم وعلى قبائِلهم افتراء . يشهَد بذلك متى صاحب الإنجيل في الفصل الثاني عشر ويُخبرُ ان نَفراً من اليهود أنو المسيح يسألونه آيةً فقال نجيباً ان القبيلة الخبيثة الفاجرة تطلب آيةً ولن تُعطَى آيةً ما خلا آية يُونا النبي . فأخبر هم بأنه لا يُظهر لهم آيةً البتة لانهم من القبيلة الخبيثة يمني بها اليهود قاطبة . فأما آية يُونا الذي ذكر ها فهي لَبثه في بطن الحوت ثلاثاً وليس هذه من نبوات المسيح بل هي من آيات يونا ويونا متقد من له في الزمان بدهر طويل . والما

الآية هي ما يُظهرُه النبيُّ لمن شـاهَدَه من الاوابدِ التي لا يقــدر ان باتي بمثلها غيرُه . وأنْ يتنبأ على ما غاب عنهُ فيصَحَّ في دهره

فأمًّا قولُ القائل إِن آيي أَن موسى فلَق البحرَ وأَن السيحَ أحياً مَيتَا فَان ذلك غيرُ مقبولِ منهُ لانه برهان لنيره لا له. ومع هذا فانه لا يُظنُ بالمسيح النز ندُ والخُلْفُ ولا انه وعد شيئًا ثم رجع عنه أو قال اني لا أَفعلُ أَمرًا ثم فعلَه . لان قولَه لمن سأله الآيةَ من بني اسرائيل ان ذلك ثمًا لا تجابون اليه لا يخلو من ان يكون قال عن الله او عن نفسه فان كان قاله عن الله فقد فعلَ اللهُ أذاً خلافَ ما قال لهم لانه قد أعطاهم بعد هذا القول آيات على يدى المسيح . وان كان قاله عن نفسه فقد فعلَ المسيحُ أذاً خلافَ ما قال وتقضَ القول الاولَّلُ وهذا عمًّا لا يلق به ولا يُظنُ ثمثه فهذا ايضاً ثمًّا أحسبه تحريفاً وفساداً في الإنجيل من قبل التراجة والكتاب

وقال متى في الفصل السادس عشر ان اليهود لما رأته يدعو الناس ويستميلهم عن اليهودية . اجتمعت اليه وقالت له بأى سلطان تَهْملُ ما نرى ومن جملَ لك هذا السلطان . قال لهم يسوعُ جيباً اني سائلكم ايضاً عن مسألة ان أجبتموني عنها أجبتك عن مسألتكم هذه أنبئوني عن معمودية يحنى بن ذكر باء من أين هي أمن الساء أم من الارض . فتوقف القوم عن الجواب وقالوا لا نَعْلم . فقال المسيحُ وأنا ايضاً لا

أُنِثُكُم بأَى ملطان أَفْسَل فلم نُرَه أَجاب القومَ عَمَّا سألوه بل عارضَهم بمسألة أخرى فلم يكن لاحد إن يَطْمنَ عليه به

وَقَالَ مَى فِي الفصل السّادس ان فيلاطوس خليفة ملك الرُّوم قال له حين رفعته البود الله القسم عليك بحق الله لما أعلمتني أأنت المسيح بن الله أم لا . فلم يزده المسيح عليه السلم على ان قال له أنت قات ذلك وليس في توله هذا إيبات ولا إنكار في فلقائل ان يقول انه أراد به الانتفاء والسنح عن نفسه والتبكيت لمن حَكى ذلك عنه والا فلم لم يقل أني ابن الله لما سئل عنه . او يظهر آية ليظهر الامر وخرى البهود وبهتوا . هذه ايضاً مسألة لم يجب المسيح عنها فلم يزر فلك بجلالة شأنه وما تقد من آياته

وقيل في الانجيل المنكى هو في أيدى النصارى ان اليهود كانت تقول ان كنت ابن الله فانزل عن الخشبه لنؤمن بك فلم يَفعل ولم يُظهر آية . فلا نقول لذلك انه لم يكن له قبلها آية لانه كان أعلم بما يُدرَّ فيه وبما أحب الله من ذلك وقد رّ مله

وَأَكْثِر من هذا ما قال منى في الأصحاح الثاني ان الشيطان قال المسيح عند امتحان الشيطان اياه ان كنت ابن الله فقل لهذه المشخور تصر (١) طعاماً فلم يزده على أن قال مكتوب في كُتب التنزيل أن حياة الناس ليست بالحين فقط بل بكل كلة تخرج من فم

<sup>(</sup>١) في الاصل تمير

اللهِ. أَفَمَا تَرُونَ يَهْدِيكُمُ اللهُ أَنْ السَّبِيحِ عَلَيْهِ السَّلَّمِ وَغَيْرَهُ مِنِ الْانْبِياءُ قَد سُتُلِوا عن مَسائل وطلب منهم آيات فلم يُجيبُوا البالأن الله لم يكن أَذِنَ لَهُمْ فِيهَا وَلَمْ يَفْتَحُ لَهُمْ بِابِّهَا فِي تَلْكَ الْأَوْقَاتَ . فقد سأَلُ التلامــــذة السيحَ عليه السلم عن الساعة فقال ذالهُ غَيبٌ مستورٌ عني لا يَمْلُمهُ الآ الله وحدَه فلم يَعبُّه ذلك ولم يُزْر به . فهكذا النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهذه جَواباتٌ ومُعارَضاتٌ مُقَنعةٌ مُنصِفةٌ وحُججٌ قاطمةٌ لتلك العُلْقة والمسألة التي تَعلَّق بها تَلامذةُ عَيَّ أَبِّي زَكَّارٍ ومَن قال يقو له . على انى لم أر واحداً من[علماء]النصــارى في قديم الدهر وحَديثه احتجَّ على السلمين بهذه الحجَّة غير عمَّى. وقد حلَّها اللهُ وفسَّرها بمنَّه وكَرَمه وبما استفدتُ واستملَيْتُ من حكْمـة ِ أُمير المؤمنين أَنَّده اللهُ ُ ومُعارَضاتِه وُعُجاوَ باتِه. فاستَعملوا يَهْديكِم اللهُ الفكْرَ ولا تُعطَّلُوا الافهامَ واعلمُوا انْــكم مخاوقون لخَطْب جَليلِ وموقوفون على شَفْيرِ جنَّةٍ أو نار فَمَن انهارَ به الباطلُ الى النار فقد هَوَى في الحَرْي السَّرْمَد والنَّدم الدائم والعذاب الذي وصفَّه المسيحُ عليه السلم فقال آنه نار ٌ لا تُطفاً ودِيدانُ لا تَمُوت. ومَن رجِّحَ به الحقُّ الى ساحات الحِنَّة وعرَف الفراديس فقد سَعدَ وفازَ فوزاً عظماً وحازَ الامنَ الدائمَ والغُنمَ الذي لا عينٌ رأ أنه ولا أذن سمَتُه .فانصحوا أنفُسَكم ولا تنشُّوها واسدُ قوها ولا تَمْرُّوها . فقد وَصَحَ الحقُّ وبَرحَ الخَفَاءِ وبَان اليَقينُ

في الرد على من عاب الاسلام بسنة من سننه او شريعةمن شرائعه

فان طمن طاعن من اهل الكتاب في فريضة من فرائض الدين وسنة من سنن السلمين حاف علينا وظلم وعاب الانبياء كلهم وكان بعرض خطيّة وعقاب. فانهم ان عابوا الذبأنح فموروثة عن ابرهيم وجميع الانبياء من ولده عليهم السلم. وإن ذمَّوا الختـان فللمسيح ومن قبله . وإن انكروا الطلاق [ فكتبهم تخييهم سعياً ] (١). وإن طعنوا في الاقسام بالله فهو قوله تعالى لانبياءه . قال اشعيا النبي عليه السلم اني اخرجت القول [ الباقي في في ] (١) انهُ تخر لي كل ركبة ويقسم في كل لسان . وقال فولس الذي تسميه النصارى رسولاً [ ان الله ] (١) وعد ابرهيم ما وعده في ولده وأقدم له بنفسه . وقال دانيال ان الملَك الذي تراءى له رفع يده الىالسماء وأقسم بالمنعم الدائم ان جميع ما قال كاثن لا محالة . وان عابوا الجهاد فقد جاهد ابرهيم لللوك الاربعة الذين كانوا ساروا الى بلاد الجزيرة لتشن الفارات على اهلها فذب عرب جيرته وخلطاءه وطحطح عسآكرهم بغلمانه وتلاد بيته وفاز بفخر ذلك وفلجه وباقي ذكره ومذخور امره (٧). فانهُ رد على ملوكها جميع ما انقذ من الفنائم والذراري ولم يرزأهم خرزة ولا قداً بعد ان كانت ملوكها قد جلت وأسلمت البلاد . وقتل يشوع بن نون احداً وثلاثين ملكاً من ملوك الشام ولم يترك في مدينة من مدنها تسمى عاني (٣) دياراً ولا نفاخ نار

<sup>(</sup>١) الالفاظ بين قوسين نشك في قرامتها (٢)كذا بالاصل (٣) لعلما على

من غير ان يدعوهم الى دين او يطلب منهم جزية او اتاوة او يقبل فدية كما يفعل المسلمون

وقال اشمو ثيل النبي عليه السلم في الفصل الثاني عشر ان داوود النبي عليه السلم غزا بلاداً من بلدان الشام تسمى فلشت فلم يذر فيها رجلاً ولا امرأة الا فتلكم وساق الغم والبقر والجمال وانتسف الأموال والذخائر والإثاث من غير أن يدعوهم الى دين او إعطاء جزية او دخول في طاعة . وذكر كتاب إشمونيل ان داوود جاع يوماً فوجة عبيد والى رجل في طلب طمام فلم تحمل اليه شيئاً . فسار اليه في جميه للإيقاع بذلك الرجل وأهل قريته . فإذا هو بامراته قد استقبلته ومعها طعام وشراب قد حملته اليه . وخافت زوجها فيه . فقبل ذلك منها وطابت نفسه وسكن غيظه وانصرف عنه . فهذا وما أشبهه من النبياء غير منكر ولا مطعون فيه

فأمّا الذي صلى الله عليه وسلم فانه أمر بالدُّعاء الى الله الفرد الدائم القهار بالتر غيب والترهيب ليكون الدينُ واحداً والمبودُ فر داً . فن أجابَ كان له ما للهُ فين وعليه ما عليهم ومن لم يجب الى ذلك وأعطى الجزية عن يد صاغراً حقن بها دمه ووجَبَتْ له الذمة بالطاعة . وكان في ذلك رياضة للكفرة لطيفة (١) وتذليل لنَحْوَمِم وخيلاء هم وداعية لاهل الانفة والحية منهم الى الإنتقال عن لوم الذل والذمة الى

<sup>(</sup>١) في الاصل وتذليلاً

شهرَف العزِّ والحرِّيةِ . فإنْ أَبَوا ذلك ايضاً كانت الحوْثُ من وراءه فقد فعل موسى عليه السلم ما هو أَ كَثرُ من ذلك فانهُ لمَّا أُمرَ بالرُّحْلةِ عن مصر و إِخراج بني أسرائيلَ منها أُخبرَهم بأن الله تعالى يا مرُهم انْ يَستميرَ كل امرُ ؤ منهم كسوة جاره وخليطه وحليَّ نساءه وبناته ويُمْلِموهم بأنهم رُبدون عيداً من أعيادهم • ففعلَ القومُ ذلك وزينوهم عاعندهم وأعاروهم ميسورهم ومنسور هموبنو اسرائيل حينئذ زهاءَ سمّائة ألف مقاتل . فلمّا اجتمع ذلك عندهم وحصل في أَيدِيهِم انخذوا الليلَ عَجَلًا وســاروا على بَكْرَةً أَبيْهِم • وفَلَقَ اللَّهُ لهـم البحْرَ فَعَبِرُوهِ ۚ فَطَلِّبَهُمْ فَرَعُونُ فَخَافُوهُ وَغُرِّقَ اللَّهُ فَرَعُونَ وَأَثْلُجَ بدورَهم منهُ . وأُصْبِحَ أَصحابُ تلك العواري ونسوانهم و بناتهم (١<sup>١)</sup> وقد صفرت من عواريِّهم وأودت بذخائرهم عنقاء مغرب وعضــوا على اناملهم ندمًا . فما كان ذلك محرمًا ولا سحتًا بل نفلاً وغمَّا لان الدنيا لله عزوجل وملكها وزخارفها لمن اختصهُ سها من عباده كما فال في كتابه تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء . وكما أن من فعل ما ذكرنا من الانبياء ليس مأزور ولا متحوب بل على سبيل مغفرة ورضوان فسكذلك ما امر الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من مجاهدة المشركين وشن الغارات على الكافرين . فلولا الجهـاد لما قام دين ولا امن حريم ولا سد ثغر ولصار السلمون نفلاً وخولاً لاعداءهم . وقل

<sup>(</sup>١) نشك في قراءة هذه الكلمة

ما تلبث النــاس على ملة هـــذا حال اهلهــا حتى ينتقــاوا الى ما هو اعز وأوسع منها

ولقد كان المسيح عليه السلم نهى عن الحرب وحذر اسبابها في قوله من سحبك ميلاً فانسحب معه ميلين ومن سلبك قيصك فادفع اليه رداءك إيضاً ومن لعلم خدك فحول اليه الخد الآخر. فلما كان ذلك من اوامن المسيح لم يبق لامته ديناً ولا دنيا ووهب لامة اخرى ميراثهم (۱). فهم اثاروا الحرب شرقاً وغرباً وارثوها تاريئاً بالحراب والسيوف حتى بلاد الروم وفرنجة والتوران اهل الخيم وأرمينية. ومن منهم في بلاد الترك ما خلا من كان منهم منتشراً بين الامم قليلاً ذليلاً مثل النسطورية. ومن بين ظهراني العرب من اليعقوبية واللكية. ثم مثل النسطورية. ومن بين ظهراني العرب من اليعقوبية واللكية. ثم رأينا ان المسيح عليه السلم قد رخص باخرة في اتخاذ السيوف ونسخ به الامر الاول وذلك في قوله لا تظنوا اني جثت لازرع سلماً بل حرباً. فن لنفسه سيفاً. وفي قوله لا تظنوا اني جثت لازرع سلماً بل حرباً. فن عاب اهل الاسلام عا قد استحسنه واستن به من ذكرنا من الانبياء فقد ظلم

فأن انكر منكر قول النبي صلى الله عليهِ وسلم ان في الآخرة اكلاً وشرباً فقد ذكر المسيح عليهِ السلم لتلامذتهِ مثل ذلك حين شرب معهم وقال لهم اني لست شارباً من ابْنَةَ هذه الكرْمة حتى أشربَها

<sup>(</sup>١) ما متأكدون من قراءة بمضكات في هذه الجُلة

معكم أارةً أخرى في ملكوت السموات و فأخبر ان في الملكوت شرابًا وشُرْبًا وحَيْثُ يكون فيه الشربُ لا يُستنكرُ فيه المأكلُ واللذاتُ وقال لوقا في انجيله عن المسيح عليه السلم انه قال ستأكلون وتشربون على مائدة أبي وقال بوحنا عن المسيح عليه السلم ان ما أكثر الغرف والكساكن عند أبي و فهذه كلمًا تصحح الاكل والشر"ب في الآخرة والغرف والنعيم (١) وكا قال الله عز وجل في كتابه وَجنات لَمُمْ فيها نَمِيمٌ مقيمٌ (١)

في الردِّ على من انكر مخالفة الذي صلى الله عليه وسلم موسى والمسيح عليهما السلم في تغيير سنن التوراة والانجيل

وان ذكر ذاكر منهم من المتعمقين في العلم ان النبيّ صلى الله عليه وسلم آمن بالتوراة والإنجيل قولاً وخالفهما فعلاً فكان في تثبيته اياها مرة وتكذيبه بما فهما أُخرى دليل على التناقض قلنا ان الله تبارك وتعالى حكيم عليم رحمان رحيم الخلق له والمرشد منه والحول والقوة به وليس للعباد الاعتراض عليه فيما يأمر به والد خول في سابق عليه وخفي تدبيره بل الانقياد والسمّع م فقد قال الله عز وجل على لسان موسى عليه السلم ان الله يقيم نبيّا من بين إِخو تِكم مثلي فاسمَموا له فان من لم يسمع له كنت أنا المنتقم منه ، فقد ظهر الذي عليه السلم من بين إخو و البهود واستن بسنن الله وصد ق بموسى وقال انه كليم من بين إخوة البهود واستن بسنن الله وصد ق بموسى وقال انه كليم من بين إخوة البهود واستن بسنن الله وصد ق بموسى وقال انه كليم

<sup>(</sup>١) يُوجِد هنا بعض كلمات مبهومة القراءة (٢) نشك في قراءة هذه الالفاظ

الله • ويعيسي وقال انهُ روحُ الله وكلتهُ اصطفاهُ اللهُ وشرَّفهُ ورفَعَه الى السهاء فهو عنده • ولم بخالفٌ موسى في التوحيد ولم يحَمْحِمْ ولم يُهمْهمْ كما فعلَّت النصارى بل باحَ به وصرَّح وأخلصَ الإيمان وجرَّدَ القولَ و وافقَه سائر ُ الانبياء في القبلة والطلاق والختان و عارية الـكفَرَة والذبُّ عن [البنين] والقصاص وأكثرَ النبأيمُ لله تعالى وحدَّه وجدَّد لا منه سنناً وفرائض توافق امر الله (١) فعلي العباد السمعُ والطاعة لله فيه . ولوكان للناس مَساغ الى المثالِب والاغتماز في مثل ذلك من أمور الله و تد يره لكان القائل ان يقول ما عليه السيح ايضا انه صدق بالتوراة مرَّةً وقال لم أجيُّ لا نُفضَها بل لاتمنها . وقال ايضاً حقًّا أقول انهُ لا يَبْطلُ حَرفُ منها حتى تُبطل السها؛ والارضُ بثم خالف موسى صراحاً ونبذَ التوراةَ جانباً حتى وجَدَ علماء أمته سبباً الى أنْ فالوا مُصْرِحين جاهرين ال العَتيقة عيرَتْ وسَلَفَتْ وجاءَت الحديثة وظهرَت . يَعنُون بِالعَتِيقَةِ التوراةُ ونُواميسُهَا وسائرُ كتب الانبياء وبالحَديثة الإنجيلَ وكتبَ الحواريَّين . وانما عِمادُ التوراة ومَلاك الهودية وسننها وختانها وذبائحها وأعيادها وقصاصها وأحكامها وكهنتها ومَذَاكِمُها فقد أَهْدَرَ للسيح عليه السلم ذلك كلهُ وأزَّهُمَه فلم يدَعْ لهم عداً اللَّ أَنطلَهُ ولا سَنْتاً اللَّه حلَّه ولا ختانًا اللَّ دمثَ ـفِي رَفْضه ولا ذبيحةً الآ نهَى عنها ولا مَذْكًا الآ عطَّه ولا كاهنَّا الآ فجره وفسَّقهُ

<sup>(</sup>١) يوجد هنا بعض كلمات مبهومة القراءة (٢)كذا في الاصل

قال منى في الفصل الثالث عشر إنّ المسيح عليه السلم كان يَسيرُ بين الزُّروع في يوم سبت فياع تلامدته فعلوا يَفَر كون السنبل ويأ كلونه . فلم يُغيرُ ذلك ولم يُنكرْه . وقال منى في هذا الفصل ان المسيح قال مُومِناً لمَن حفر من بني اسرائيل سمعتُم التوراة تقول ان من طلق امراً ته فليقد م الحاكمات الطلاق أمّا انا فأقول لكم اذ من طلق امراً ته الا لسبب الزَّناء قد عرصها للزَّناء وان من تزوَّج مُطلقة ما فانه قد فَجر . وللقائل ان يقول مُنكي المخالفة القول فما يصنع بن سحرت او كفرت او سمّت أهلها او قتلت وكدها او جاءها أيطلقها بتلك الخصال . فكيف . ولم يُمكن ذلك . وانما أوجب الطلاق على بتلك الخصال . فكيف . ولم يُمكن ذلك . وانما أوجب الطلاق على الزاء فقط

وقال في هذا الفصل قد سَمَعْتُم ما قيل في التنزيل ان السَّنَّ بالسَّنَّ السَّنَ السَّنَ بالمَّن بَالْمَن فَ فَأَمَّا أَنا فَانِي أَقُول الْكَمِ ان مَن ضرَ بَكَ على خدِّك فولِهِ الحُدَّ الاَخْرَ ومَن سأَ لَك شيئًا فلا تُمنَعُ . وقال فولُس وهو المقدَّمُ الحُدَّ الاَخْرَ لَهُ بشيء و فأ بطل بذلك المُناعُ عنده ان ليس الحُتانُ بشيءُ ولا الغُرْلَةُ بشيء و فأ بطل بذلك الحتان صراحاً وفهذه وغيرها من المسيح صلى الله عليه وسلم غير منكر ولا مَردود . وكدلك ما جدَّد النيُّ صلى الله عليه وسلم من السُّني او زاد او نقص من سُنن التوراة والإنجيل غير مُستنكر ولا مَذموم في الردِّ على من زعَم ان القيامة لم يُذكرُها احد غير المسيح عليه السلم وقد قالت النصاري انهُ لم يُدرِّف القيامة ولم يُنشر بالبغثة وقد قالت النصاري انهُ لم يُدرِّف القيامة ولم يُنشر بالبغثة

والنشور غيرُ المسيح وقد لَعمري بَشَّر بها وصرَّح بالقول فيها وشرَّفهُ اللهُ تشر هَا يَفُوقُ السَّبقةُ . غير ان الأنساءَ قبلُهُ قد كانوا تَدْفُهُ نها ويَذْ كرونها . قال موسى الذي عن الله تعالى أنا وحدى وليس سواي الَّهُ ۚ أَنَا أُميت وأَنَا أُحي. وهذا داوودُ النبي يقول في الزُّبور إنَّ الجبابرةَ يُبْمثون ويُنشَرون وُبمجَّدون لك يا ربُّ ويُخبِّرون انَّ سيفح القَبور نعمتُك. وقال الله تباركُ وتعالى على لِسانِه اني ناشرُ هم وباعتُهم من بين أسنان السباع ومن لجَج البحر . وقد قال دانيال النبي عليهِ الســـلم انهُ سيبُعثُ من الأجداث قوم كثير "بعضهم إلى الحياة الدائمة ويعضهم الى البَوار لتوبيخ نُظراءهم الى الأبد . وقالت حَنَّا النبيةُ علما السلم في كتاب إشمُوليل الني عليه السلم ان الربُّ بميتُ ويحى وينزل الى القبر ويُنشِر منهُ . قال الله عز وجل لدانيال عليه السلم اذهَبُ واضطجعُ للامر الحتوم فانك ستقوم في الوقت الموقت لك في آخر الدُّهر وقد عليثم يَهْديكم اللهُ أن إِجماعَنا وإِجماعَكم على أن اللهَ عَدْلُ ۗ نحتُّ العدَّلُ وأهلَه ويأمر به ونهي عن الحيْفِ والجور. ومن العدَّل والنصَّفَةُ أَنْ تَرْجَعُوا الى الاسباب التي بهـا قَبلتُم [ دينكم ] وتَنْظروا ما هي . فإذا صبح عندكم انها ليست الا أخباراً مُحكنةً غير مُمتنعة ومحودةً غير مذمومة أدَّاهـا اليكم خلَف عن سُلُف وآخر عن أوَّل فبمثل تلك الاخبار قبلنا النيَّ عليه السلم . على ان من أدَّى تلك الاخبارَ اليكم لم يكن فيهم احد ادَّعي أنهُ أُخُذُها عن من شاهَدَ

المسيح او موسى عليهما السلم من آباءه وأجدادِه كما تدَّعي العرَبُ عن آباءها وأجدادهِما الذين شاهدوا النيَّ عليه السلم . فان الرجلَ منهم يُحدُّثهُ عن جدِّه او جدَّ جدّه او بعض أهله عا رأى وأدَّاه الى أعقابه فأمَّا أخبارُ كم فانها أدَّاها اليكم عراقيٌّ عَن جَزَريَ عن شاميٌّ وشاميٌّ عن عِبْراني ّ وفارسيُّ عن روميّ ومَشْرِقيٌّ عن مَفْريّ بأسبابٍ مظلمةٍ متفاوتةٍ . فهاذا تحتجُّون او تَميبون على من قال انما قبلْتُ هذا الدينَ وآمنتُ به عِثْل الدَّلاثل والشواهِدالتي قبلُتْم بها دينَـكُم . أو قال اني لما رأيتُ امةً من الامم عظيمةَ الشان جليلةَ الخَطْبِ في كَثرتُها وعزُّها وطهارتها وفطنها وعفتها مخبرونا عن آباءهم وأجدادهم ما ذَكَرْنا ويأتون بكتاب يتوارثونة قرْناً فقرْناً يدعو إلى توحيد الله وتكبيره والإعان برُسله وأنبياءه والتكذيب بالشركاء والانداد ويأمر بمحاسن الامور ومَعالمها وبما يُوافق سُنْنَ الانبياء ومَواريثَ عُهُودِها ويَنهى عن الشرّ وأهلِه وأصله ويخْرنا بأحداث قد صحَّتْ في زمان بعد زمان وحِقْبة بعد حِقْبة . ثم وجدتُ (١) كتب من تؤمنون به من الانبياء تَشْهَد له وتتنبأ على دَولته ودينه بما قد بيناه فدخلْتُ فيـه وأملتُ ما عندَ الله به

فَأَنْ زَعَنْتُم ان من كان هذا نَعْتُهُ ونبوتُهُ وفضلُه ودلا يُلِه لا بَجِبُ فبوله بطل جميعُ ما تدَّعون وصِرْتُم الى الكفْر بكلّ ما به تؤمنونَ .

<sup>(</sup>١) في الاصل وجدنا

فإنْ اعتلَلْم بالثنويةِ والوثنية ونظراءهم وما يَنْصَاون عن أثمتهم وَيُخْبِرُ وَنَ عَن دُعَالَمُهُمْ وَعُوالَهُمْ وَمَا يُوجَدُّ فِي زُّبُرُهُمْ وأَسْفَارُهُمْ مِنْ تحقيق أخبارهم فقد تقدُّم من قولنا في ذلك في صدَّر الكتاب ما لا يتصامُّ عنهُ الا من كان همُّه المحاجزة والشغبُ ودِينهُ للعـانَدة والا صرارٌ . لان اولا بُكُ قد ناقضوا ودَّعَوا الى النجاسات والضلالات فضلوا وأشر كوا بالله فهلكوا. ولا يقاس أمثالهم عن كان إمامه الحقُّ ومنْهَجُهُ الرشْدُ وشعارُ ه التألهُ والزهْدَ ودعوتهُ الى اله واحد فرْد الهِ ابرهيمَ وسائر الانبياء عليهم السلم ومن تنبأ الانبياء عليه بما قد وضَحَ فَذَرُوا التَظَنِّيَ والإعتلالَ يا بني عمَّى تَلاقاًكُم اللهُ واسلكُوا أُسْلِمَ الطَّرْقُ وأهداها وجانبوا أُصْلها وأرداها . فانكم اذا تَديَّرْتُم ذلك سح لكم ان الاسباب والعلل التي بها قبلنا نحن نبوة النيّ عليهِ السلم هي أسبا بكم وعللَـكم التي بها قبلتم المسيحَ وموسى عليهما السلم. فانّ كنا نحن في ذلك تُخطئين ولمقوبة الله متعرَّضين فكذلك انتم ايضاً . فناظروا أنفسكم وحاكمونا الى عقولكم وأذهانكم واحتجّوا لنا ولكم وعلينا وعلى أنفسكم لينكشفَ عنكم الغطاء . وترَون عَيْنَ اليَّقينَ بتوفيق الله

وان عاب النبيّ عليهِ السلم عائب فقال انهُ عليهِ السلم نسَبَ الشرّ الى الله فقد قال في عدل الله ورحمتهِ وطَوْله ما قد ذكرْتهُ في صدْر هذا الكتاب. وقال الله تباركُ وتعالى لموسى عليهِ السلم اني جاعل قَلْبَ فرعون قاسياً لئلا يخرجكم من أرض مصر . وقال اشعبا النبي عليه السلم ان الله خاق السلامة وبرأ الخير والشر جيعاً . وقال فولس المقدّم عندهم المطاع في رسالته الى طيا تاوس ان البيت العظيم ليس يكون فيه أواني الفضة والنهب فقط بل يكون فيه أواني الخشب والفخار ايضاً منها للكرامة ومنها للهوان . يعني الدنيا ومن فيها من سعيد وشقي

وأنا أسألكم يُرشد كم الله في خاتمة كتابي هذا عن مسألة جامعة قاطعة مقنعة . مَا نَقُولُونَ فِي وَارِدُ لُو وَرَدَ هَذَا الْإِقَلَمُ مِنْ أَفَقِ الْهَنْدُ والصَّان يَرْتَادُ رُسُداً ويسألُ عن الاديان التي فيه ويَسْتَخبر عن سلَّك أهله. فقيَّلله ان منهم أهلَ ملة يُسمُّون الحبوسَ يَعْبُدون الـكواكبَ والنيرانَ ويَزْعمون ان اللهَ خالقُ الخيرات والنور والشيطانَ خالقُ الظلمات والشر" وان الحَرْبَ غير راكدة بينهما لا يَستريحان ولا يَسْكنان على انهما لا يَبْلغان ما يُريدان فعها عاجزان ميهونان . وان مجبةً الله ورضاه في نكاح الامَّهات والبنات والتطهُّر بأ بوال البقرَ المنتنة والإعتكاف على الحِبُون والزفن . وان أرواحَ مَوْنَاهِ تَرْجع اليهم في كلُّ سنة مَرَّةً فهي تَرْزُأُ مُمَّا يوضع لها من مَطْعم ومَشْرَب وتَنْزَوَّد منهُ عند انصرافها وَهَنات من نحو ما ذكرنا في صدر الكتاب مجهولة وسرَر مستَقْذَرَة ونَقات من اللهِ ظاهرة ونبوات قد نُطَقَت ْ بهاكتب الانبياء فيهم قديمة قد بينتها آنفاً وان منهم قَومًا يقال لهم الزنادقة دينهم بُضاهي دينَ هاولا. ويتقدَّمُهُ صَلالةً وجهالةً وقدَرًا ونجاسةً وخَسارًا

ومنهم أهل ملّة يُسمّون النصارى . منهم طائفة تُزعم ان الله للا وأى الشيطات قد علا شانه واستفحل أمرُه وعَجز الانبياء عن مناواته وجَدَ ابناً له أزليًا قديمًا منفردًا بخلق الخلائق كلها فدخل في بطن امرأة ثم ولا منها ونشأ وناهض الشيطان . فأخذه الشيطان وتتله ثم صلبه على يدّي شردمة من أحزابه . وقالت طائفة منهم بل المقتول هيكل هذا الابن ومسكنه لانه صار مع ذلك الإنسان شيئًا واحداً . فأكل ذلك الحديث وتنوط بترد ده وتنويطه وقتل بقتله

وَمَنْهِمَ أَهْلِ مَلَّةً يُسمَّون اليهودَ . في أيديهم كتبُ قوم يُسمُّونهم أنبياء ويَحْكون عنهم انهم قد لَمَنوهم . ويَذْكرون ان اللهَ قد تبرأً منهم ومقت دينهم وشرَّدَ بهم في الآفاق وأطفأ نورَهم وأقسم انهُ لا يَعْطفُ أَبداً عليهم

ومنهم أهْلُ هذه الملة الطاهرة العالية الذين يقال لهم المسلمون. يقولون ان الله فرد دائم لا شريك له ولا غالب بل له الجبروت والملك الدائم لا ولد له ولا والد وهو الرحمن الرحيم الاول والآخر. وان نبيتهم فرض عليهم عن الله بر الوالدين والصوم والصلاة والنقاء والطهارة وحال لهم الطيبات وحرام الخبيثات ووعد الجنة وحذر

النارَ . فأَىُّ هذه المُلَلِ والاديان كان يُحتُّ ان يؤمنَ به ذلك الهنديُّ والصينيُّ والي أيَّها كان ر كن وأمها يَستحسن أذا كان وافرَ الرأي سليمَ الطبع مريداً للحقُّ المُحضُ لا غيره. أو ما حجة الله على عبد من عبادٍ ه لو قال له وهو العدلُ الرحمنُ الذي لا يَظْلُم مثقالَ ذرَّة أحداً الهي اني سمعتُ مناديًا ينادي الى توحيدك ويُكدُّك ويحمَّدك وعجَّدك فاجبْتُ . ورأيتهُ يامرنا بالإيمان بانبياءك وأصفياءك ويُفرض الصلاة والصوم والزكاة فاطعت . ورأيت فد قطع إراباً من آرابي وآرابِ كراثمي وأحبَّاءي فقطعت الميلاً لِلا عنـ دك وتذلُّلاً لامرك . ورأيتهُ يحثُ على الحجّ من البلّدالشاسع البعيد فحججْتُ وأتيتُ ثمٌّ وما وَ نَبِتُ . ورأيتهُ محضَّ على جهاد أعداءك الكافرين بك و دُعاءهم اليك فدعوتُ وجاهدتُ وابتغيتُ مذلك كله وجْهَك فما نَهْنَهُتُ ولا مَلَات ورأيتُ أديانًا ومِلَلًا مُستنكرةً مجهولةً على ما شَرحتُ آنفًا فأطرَحتُ ` ذلك كله جانبًا وتبرُّ أَتْ منــه وتعلقتُ بما ظنَّنْتُ انه العرْوَة الوثْقَى والمنهج الأقوم الذي برضيكً . فإنْ كنتُ الْهَيَ قد جهـلْتُ فها اخترْتُ وتياَسَرْتُ عمَّا نُوَيْتُ فانك أحقُّ من رحِمَ عبْدَه الذي استَفرَع في طَلَب ما عندك جهده فأخطا السبيلَ اليك

فهذا يا بني عتى قول مقبول وعذر غير مر دود عند العباد المنقوصين المتعنتين . وكيف عند أرَّحم الرَّاحمين أعدل الحاكمين الذي لا يُكلف نفساً الا وُسْعَهَا . فتبينوا يَهْديكم اللهُ هذه [ الحجج ] والامثال وباينوا

الاهواء الردية وأزينوا عن أبصار غشاوتها وعن قلوب أكتها وأقفالها . وانتصروا [ من بين ] الابواب التي كتبت على باب النبوة فقط . او على أخبار هاولاء الابرار من دُعاة النبي عليه السلم . او على باب الفلّبة الظاهرة التي كانت باسم اله ابرهيم . او على هذا الكتاب الناطق وما له من الفضائل التي قد بينتها من فوق. او على تلك النبوات نبوة أنبوة وخبراً خبراً وما شرحتُ من معانيها وتاويلاتها . واقبلوا مني فقد نخلتُ لكم نصحي واعلموا اني لم أرد بما كتبت تفاخراً ولا تكاثراً بل ما عند الله الذي لا يخيب راجيه وما فيه من موافقة خليفته وعده جنفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين أيده الله وعبده جنفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين أيده الله

وأَمَّلَتُ بِذَلْكُ مِن خِيارِ المسلمين وكرامهم وعُفلاه أَهل الذمّة وأَمَاتِلهم الشكْرُ والمحبّة اذ كنتُ قد بينتُ لعوامّهم ما استَبنْتُ وكشفتُ فرويتُ مُشاركتهم في النور الذي أو بيتُ والفوز الذي املتُ . فيرُ ذلك وربحُه لي ولهم ان كنتُ أَصبتُ ومكروهه على دوبهم ان كنتُ أخطأتُ فها قلتُ . أَسال العصمة ودوام التعميدية وأعوذُ من أسباب العفلة وأرغبُ اليه في إقالة العثرة ولباسِ الستر والسلامة والعاقبة في عا أَملتُ منه عاجلاً وآجلاً فها الفتُ وقاتُ

وقد تمَّ في كتابي هذا الذي سمَّيتُه كتاب الدَّينِ والدولةِ فَسادُ اليهودية وبطْلانُها ومخازي الثنويةِ والدهْريةِ وصَلالهَا ليتبيَّنَ الناظرُ انكسارَها وانكسافها وان النورَ الساطع والإيمان الهادي هو الإسلامُ وحْدَه . ولله الشكرُ على ما هداني ثم لعبده وخليفته جَعفر المتوكل على الله المدر المؤمنين أطال الله بقاء على ما ند بني له واجتر أني وغيري من أهل الذمة اليه ترغيباً منه وترهيباً . واحتساباً وحبًا منه للناس كافة . ولذلك صبَّرت الباب الأول من كتابي هذا في وصف ما شعرَت امتى من مكارمه وآثار نعمته ورفق سياسته ويمن دولته وكثرة فتوحه وما يجب على أهل الملة والذمة من حبَّه وطاعته وشكره . والسلام على من اتبع الهدى وألف التقوى وأحب السلامة والفلاح وحزَّب لهما وحض عليهما

تم الكتاب ولله الحمد والمنة وذلك في بكرة يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة ست عشرة وست مائة احسن الله مقدمها. علقه لنفسه العبد الفقير الى رحمة الله تعالى وعفوه عبد الحميد بن الحسين بن بشيق حامداً الله تعالى على نعمه ومصلياً على سيدنا مجمد نبيه وآله وضحبه ومسلماً كثيراً دائماً ابداً

قلت وهذا الكتاب آخر مَا مُوَلِقِ جِالِ اللَّذِينَ بِعَوْنِ الله لنفسه لانه مات بعد تعليقه بقليل ،

# THE BOOK OF RELIGION AND EMPIRE

PUBLISHED FOR THE JOHN RYLANDS LIBRARY AT
THE UNIVERSITY PRESS (H. M. Mc KECHNIE, Secretary)

12 LIME GROVE, OXFORD ROAD, MANCHESTER LONGMAN, GREEN AND CO.

LONDON: 39 PATERNOSTER ROW

LONDON: 39 PATERNOSTER KOW NEW YORK: 55 FIFTH AVENUE

BOMBAY: 8 HORNBY ROAD

CALCUTTA: 6 OLD COURT HOUSE STREET

MADRAS: 167 MOUNT ROAD BERNARD QUARITCH LIMITED

11 GRAFTON STREET, NEW BOND STREET, LONDON, W. 1



# THE BOOK OF RELIGION AND EMPIRE

A SEMI-OFFICIAL DEFENCE AND EXPOSITION OF ISLAM WRITTEN BY ORDER AT THE COURT AND WITH THE ASSISTANCE OF THE CALIPH MUTA-WAKKIL (AD. 817-861)

BY

### ALI TABARI

#### ARABIC TEXT EDITED

from an apparently unique MS. in the John Rylands Library, Manchester.

BY

### A. MINGANA, D.D.

OF THE MISS, DEPARTMENT OF THE LIBRARY, AND SPECIAL LECTURER IN ARABIC IN THE UNIVERSITY OF MANCHESTER.

MANCHESTER: AT THE UNIVERSITY PRESS
LONGMANS, GREEN & COMPANY
LONDON, NEW YORK, TORONTO, BOMBAY, CALCUTTA, MADRAS
LONDON; BERNARD QUARITCH LIMITED
1993